





أُوْلَلْهَكَ عَلَىٰ هُدَّى مِن رَّبِهِمْ وَأُولَلْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ سَوَا ﴾ عَلَيْهِمْ ءَأَ نذَرْتَهُ مُ أَمُ لَرُنُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهُمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَمَهُمْ عَذَا بِي عَظِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَتُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِر وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٤ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فَكَ اللَّهُ مُونَ فَكَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَحَتُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بَا كَانُوا يَكْذِ بُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَمْ ثُمُ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّكَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلاَّ إِنَّهُ مُ هُمُ ٱلْفُسِدُونَ وَلَكِنَ لَّا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ ءَامِنُواْ كُتَّ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنْوُرُمِنُ كَمَّاءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلاّ إِنَّهُمُ مُوْ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِنَ لَّا يَعُلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَكُواْ إِلَىٰ شَيْطِينِهِمْ قَالُوا ٓ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْنَهُنِ وُنَ ١

ख्येक ख्रीक ख्रीक ख्रीक

ٱللَّهُ يَسْنَهُنِيُ بِهِمْ وَيُدَّهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُ ونَ اللَّهُ أُولَٰلِكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلطَّهَلَلَةَ بٱلْحُدَىٰ فَمَا رَجِحَت تِجِكُوتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُتَدِينَ ۞ مَسُلُهُمْ كَمَشَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ سَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمُ إِنَّ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمُ إِنَّ لَّا يُضِرُونَ ﴿ صُمْ الْحَصْمُ الْحَصْمُ الْمُصْمَ الْمُصْمَ الْمُصْمَ الْمُحْمَدُ الْمُؤْمِدُ لَا يُرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ مِعْوَلَا اللَّهِ مِعْوَلَا اللَّهِ مِعْوَلًا اللَّهِ مِعْمَدُ اللَّهِ مِعْمِلًا اللَّهِ مِعْمِلًا اللَّهِ مِعْمِلًا اللَّهِ مِعْمِلًا اللَّهُ مِعْمِلًا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِعْمِلًا اللَّهُ مِعْمِلًا اللَّهُ مِعْمِلًا اللَّهِ مِعْمِلًا اللَّهِ مِعْمِلًا اللَّهُ مِعْمِلًا اللَّهِ مِعْمِلًا اللَّهِ مِعْمِلًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِعْمِلًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِلْ مِنْ اللَّهُ مِلْ مِنْ ال أَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّكَآء فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمُ فِي ءَاذَا نِهِ مِنْ ٱلصَّوَاعِقِ كَذَرَ ٱلْمُؤْسِبُ وَاللَّهُ مُحِيلًا بِٱلْكَافِرِينَ ۞ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُ مُشَوًّا فِيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا أَ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعُبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ \* وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُم \* لَعَلَّكُم لَتَقُونَ ١٠ الَّذِي جَعَلَ أَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْ رَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمِّ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَوُنَ ١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةِ مِن مِّتْ لِدِ وَأَدْعُوا شُهَا دَاءَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِسَارَةُ ۗ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَيَشَرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَمُ مُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن شَمَرَةٍ رِّزُقً ۚ قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِهَا خَالِدُونَ ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي مَا يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ آللَهُ بَهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عِ إِلَّا ٱلْفَلْسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَتُصُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ



مِنْ بَعْدِ مِيشَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَارَاللَّهُ بِهِ ] أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أُولَلِيكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ كَيْفَ كَيْفَ كَيْفَ الْخُسِرُونَ ﴿ كَيْفَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ أَثُرَ يُمِيثُكُونُمَّ يُحْيِيكُو ثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا اللُّهُ السَّمَونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلُهُنَّ سَلَّمَ سَمَوْتٍ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّبِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِ ٱلْأَرْضِ خَلَيفَ أَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسُفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسُجِهِ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَوُنَ ۞ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُرُّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَكِمِيةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاءِ مَلَوُلَاءِ إِن كُنتُم صَلِدِقِينَ ۞ قَالُوا سُبْعَانِكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِعُهُم بأَسْمَآبِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمْ

إنِّ أَعْلَمُ

إِنِّ أَعْلَرُ غَيْبَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَانُبُدُونَ وَمَاكُنهُ تَكُنُهُ وَنَ ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَجِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَانِمِينَ ۞ وَقُلْنَا يَنْ عَادَمُ ٱسْحُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَصْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلَمِينَ ١٤ فَأَزَلَّهُ مَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِثَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَدُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١٠ فَنَاكَقَّ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَلَمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْنَا ٱلْمِبطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْنِينًاكُمْ مِّنِّي هُدَّى فَنَ تَبِعَ هُدَاى فَلَا تَحُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بَايِنَا أُوْلَلِكَ أَمْعَبُ آلتَارِ مُهُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْتَمْتِي ٱلَّتِي أَنْعَامُتُ عَلَيْتُ مُّ

الحبزءالأوّل

سورة النبقرة

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ۖ وَإِيَّلَى فَٱرْهَبُونِ ٤ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَحَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِر بَدِّي وَلِا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا قُلِيلًا وَإِيَّى فَٱتَّقُونِ ٤ وَلَا لَلْبِسُواْ ٱلْحُقَّ بَٱلْبَهِ عِلْ وَتَكُتُ مُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُ مُ نَعْلَوُنَ ۞ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَآرُكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ عَلَى السَّلَوْةِ وَعَاتُواْ الزَّكُوةَ وَآرُكُعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ \* أَتَأْمُ وِنَ ٱلتَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَلَمْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنكُمْ لَتُلُونَ ٱلْكِتَبُ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞ وَٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّبۡرِوَٱلصَّــَاوَةَ وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّكَ قُوا رَبِّهِمُ وَأَنَّهُ مُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ يَلْبَنَ إِسْرَاءِ مِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَلَمْ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَآتَهُوا اللَّهِ مَا لَعَلَمُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَآتَهُوا يَوْمًا لَا تَحْنِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ مُ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ

وَفِ ذَالِكُمُ

وَفِي ذَالِكُمُ بَلا يُهِ مِن رَّبِّكُم عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُم ٱلْحَدَ فَأَنْجَنَّ نَكُرُ وَأَغْرَقْتَ ءَالَ فِرْعُونَ وَأَنتُمْ نَنظُ وُلِ فَي وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً شُمَّ ٱتَّخَذَّتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۞ ثُرَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُ وُرَ ١٠ وَإِذْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَالَ لَعَالَكُمُ تَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عِلْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَاتُمْ أَنفُسَكُم بِآتِخَاذِكُم ٱلْعِجَلَ فَنُوبُوا إِلَىٰ بَارِيجُم فَٱقْتُلُوا أَنفُسَكُم ذَالِكُرْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَلْمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَحَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ ثَكُرُ ٱلصَّاحِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُ ونَ ١٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمُ وَتَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْخَامَر وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ وَٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكِي صَحُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْتَ كُمْ وَمَاظَلَمُ فَإِنَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِونَ ١

الجبزءالأوّل

سورة السكقرة

وَإِذْ قُلْنَا آدُخُلُوا هَاذِهِ ٱلْقَارِيَّةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّلَّةٌ نَعْفِرُكُمْ خَطَلْيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسَنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلْمُوا قُولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَمُرْ فَأَ نَزِلْتَ عَلَى ٱلَّذِينَظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاء بَاكَ انُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجِرِ فَٱنْفِحَ تُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْعَكِارِكُلُّ أَنَاسٍ مَّشَرَبَهُمُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزُقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَا مُوسَحَل لَن نَصْبِرَعَلَىٰ طَعِسَامٍ وَإِحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخُرِجُ لَنَا مِتَ تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهِ } وَقِتَ إِمَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبُدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَأَدُنَى بِٱلَّذِي هُوَخَايِرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُ مِّ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسُكَنَةُ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ



ذَالِكَ بِأَنْهَا كُمُ كَانُواْ يَكُفُ رُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّعِنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بَمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَكَادُواْ وَٱلنَّصَلِّرَى وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَعِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيسَاعًا كُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَاكُمُ الطُّورَخُ ذُواْ مَآءَ انْدَكُمُ بِقُوَّةٍ وَالْذَكُولُ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١٠٠٤ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مِينَ بَعَدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ عَلَيْ كُولُقَدُ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ آعْتَ دَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَمُهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيءِينَ ﴿ فَعَلْنَاهَا نَكَلَا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيءِينَ اللَّهِ فَعَلْنَاهَا نَكَلَا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُنتَقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَحِك لِقَوْمِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذُبَّعُواْ بَقَدَرَّةً قَالُواً أَتَعَيِّدُنَا هُنُوَّا قَالَ أَعُودُ بِآللَهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَهِلِينَ اللهِ

قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَعَكُرُهُ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالَّكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ١ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَ مَالُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّونَهُ كَانَتُ لَسُرُّ ٱلنَّاظِرِ بِنَ ١٠٤ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّرِنَّكَ مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَكْرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَكَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ كَا بَعْكَرُةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسُقِى ٱلْحَرْثُ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةً فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَانَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَكُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآدَارَهُ ثُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنكُمْ تَكْتُمُونَ ۞ فَقُلُنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْتَل وَيُرِيكُمْ ءَايَكِتِهِ لَعُلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ ثُمَّ قَسَتُ قُلُويُكُم مِّنَ بَعَلْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِكَارَةِ أَقَ أَشَكَّهُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِبَ ارَةِ لَمَا يَنْفَجَتَ رُمِنْهُ ٱلْأَنْهَا رُ

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَعُرْجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا بَهِ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ \* أَفَكُمْهُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمَ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ شُكَّ يُحِرِّ فُونَهُ مِنْ بَعُدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُمْ يَعْلَوْنَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَتَ وَإِذَا خَكَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُواْ أَتُحُدِّ ثُونَهُمْ بِمَا فَتَعَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيحًا جُوكُم بِدِعِندَ رَبِّكُمُ أَتُحُدِ لَيُحَاجُوكُم بِدِعِندَ رَبِّكُمُ أَفَلا تَعْقلُونَ ١٠ أَوَلا يَعْلَوْنَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُرَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَكُم مِمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهُمْ وَوَيْلٌ لَكُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَسَهُ اللَّهِ عَسَهُ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهُ عَلَمُهُ وَ

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعُلُونَ ٥٠ بَلَّى مَن كَسَبَ سَيْعَةً وَأَحَطَتُ بد خطيتَتُهُ فَأُوْلَلْهِكَ أَصْعَبُ آلتَارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَّإِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسُرَاءِيلَ لَانَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهُ وَبَّالُوَ الدِّينِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْمُسُرِّبَى وَٱلْيَسَاعَىٰ وَٱلْسَاحِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْضُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًاكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُرُ وَلَا يُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمُ مِّن دِيَارِكُرُ ثُرَّ أَوْرَثُمْ وَأَنتُمْ قَشُهَدُونَ ۞ ثُرُّ أَنتُمْ هَا وُلاَءِ تَفْتُلُونَ أَنفُكُمْ وَيُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمُ تَظَلْهَ وُنَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُرُ أُسُارِي تُفَادُوهُمْ وَهُوَعُى مُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتُكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَسَا جَزَّاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْرُ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَاوَ ٱلدُّنْيَأَ

وَيُوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَكْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ أُولَلْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بَالْأَخِرَّةِ فَلا يُعَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ مُ يُنْصَرُونَ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِبْالرِّسُلِّ وَءَاتَّلِنَا عِيسَى آبُنَ مَسَرُيَرَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيْدَنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلًا جَاءَكُو رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرُتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَتَا جَآءَهُمْ كِكُبُ مِّنْ عِنْ لِي آللَهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبُلُ يَسَنَفِيتُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَعَمُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَ فُواْ كَفَرُواْ بِعِيدَ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْفِرِبِنَ ﴿ إِنَّهُ مِلْكُمَّا ٱشْتَرَوْا بِدِجَ أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُوا بِمَا ٓ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنُ عِبَ ادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنُ عِبَ ادِهِ عَلَىٰ غَضَبِ عَلَىٰ غَضَب

الحبزءالأول

سورة السكرة

وَلِلْكَاغِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤُمِنُ بِكَ أُنِزِلَ عَلَيْنَا وَيَصَعُمُونَ بِمَا وَرَآءَ مُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِنَا مَعَهُمٌ قُلْ فَلِم تَقْتُ لُونَ أَنْبُاءَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِ يَنُكُ \* وَلَقَدُ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمُ ٱلَّخَذَ ثُمُ ٱلْحِلُمِن بَعُدِهِ وَأَنتُ مَظُلِمُونَ ١٠٠ وَإِذُ أَخَذُنَا مِيثَاقًاكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَ كُمْ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَانَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ۚ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْناً وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلِجِهَلَ بِكُنْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ﴿ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۞ قُلُ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُٱلْآخِرَهُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَنَّوْا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيدُيهِمْ وَٱللَّهُ عَلَمُ بِٱلطَّالِمِينَ ۞ وَلَجَّدَنَّهُ مُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَسَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُكَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

وَمَاهُوَ

وَمَا هُوَ بُنُ خُرْجِهِ مِنَ ٱلْعَكَابِ أَن يُعَكِّرُ وَآلِلَهُ بَصِيرًا بَمَا يَعْتُ مَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَكُوًّا لِّجِيْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ آللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَّبِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبُرِ مِلَ وَمِيكُلُلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقٌّ لِّلْكَنِفِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا اللَّهِ عَدُقٌّ لِلْكَنِفِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَّتِ بَيْنَاتٍ وَمَا يَكَ غُرُبُهَا إِلَّا ٱلْفَلْيِقُونَ ۞ أَوَكُلُّمَا عَلَهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِحَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُودِهِرِكَأَنَّهُ مُ لَايَعَلَ نَكُ وَأَتَّبَعُواْ مَا تَتُ لُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَّكِ سُلَيْمَانَّ وَمَاكَفَرَ سُلَمْنُ وَلَكِرَ ا ٱلشَّيَاطِينَ كَفَ رُواْ يُعَكِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّعْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتً وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ

الحبزءالأؤل

سورة البَعرة

حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّكَ خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَعَلَّوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَيِّ قُونَ بِهِ عَبِينَ ٱلْمُترَءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَيَنَّعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَنَ ٱشْتَرَانُهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَاشَرَوْا بِهِ مَا أَنفُسَهُمُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَنُوبَهُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْنُ لُّوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيرٌ ١٤ مَّا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَنَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرِمِّن زَبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْضُ بَرْحَمَتِهِ مَن يَشَآهِ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ \* مَا نَنسَخُ مِنْ ءَاكِةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْ لِهَا ۖ أَلَوْ مَتْ لَمُ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ أَلَمُ تَعَسُلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّهُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرِ ۞

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْتَكُوا رَسُولَكُمْ كَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَكِدَّ لِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَّاءَ ٱلسَّبِيل ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهُل ٱلْكِتُب لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِّنْ بَعَد دِ إيمَانِكُمْ كُفًّا رَّا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهم مِّنْ بَعْدِمَا تَبَايَّنَ لَمُهُ مُ ٱلْحَقُّ فَأَعْنُفُواْ وَآصُفَحُواْ حَتَّىٰ يِكَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِمِيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلرَّكُوةَ وَمَا تُفَكِّرُ مُوا لِأَ نَفْسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعَلَّمُهُونَ بَصِيرٌ ۞ وَقَالُوا لَن يَدُّخُلَ ٱلْجَنَّكَ مَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَلَ رَبُّ تِلْكَ أَمَانِتُهُ مُثَّم قُلَّ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ بَكَّا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ إِ أَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوفِ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُمُ يَحْنَ نُوْرَ عَلَى اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْمِيهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَىٰ شَيء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيُسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابَ

كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِمِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِياحَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَ لِفُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَّعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكِّرُفِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَاجِكَ أَوْلَا بِكَ مَا كَانَ لَحُهُمُ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَحُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُثْرَقُ وَٱلْمَزْبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجِهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَالِيحُ عَلِيمٌ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبِحَانَهُ إِبِلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَالِمْتُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّكَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلُّمُونَ لَوُلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْنِينَا ءَايَةٌ ۗ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّتَ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَالْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَلِ ٱلْحَيْدِ ١ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَابِعَ مِلَّتَهُمُّ قُلُ إِنَّ هُ لَكِي ٱللَّهِ هُوَ ٱلْحُدَى وَلَهِنِ ٱلنَّبِعُتَ أَهُوَاءَهُم بَعِثُ دَ ٱلَّذِي جِئَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وَحَقَّ تِلَا وَتِهِ عَ أُوْلَلْبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِي ﴿ وَمَن يَكَ فُرُ بِهِ مِ فَأُوْلَلْبِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ١٠٤ يَالَبَيْ إِسْرَاءِيلَ آذُكُواْ نِعْمَتِي ٱلَّذِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَٱتَّقُواْ يُومًا لَّا تَجَدْرى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَانَنَفَعُهَا شَفَّكَ عَدُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ \* وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَاهِعَدَرَبُهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَّمَهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلْلِينَ ١٠ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا ۖ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّتَامِ إِبْرُاهِ عَدَمُ صَلَّى وَعَهِدُنَّا إِلَّ إِبْرُاهِ عِمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِمَ اللَّهُ عِلْمَا يَفِينَ وَٱلْمُنْكِفِينَ وَٱلرُّكَ عِ ٱلسُّحُودِ ١

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عِمُ رَبّ آجْعَكُ لَ هَٰذَا كِلَداً ءَامِنًا وَآرُزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلتَّمَراتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ بِـ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِشُنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِعِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاحِيلُ رَبَّنَا تَقَتَلُ مِنَّ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيبُ ﴿ لَكُنَّا وَٱبْعَثْ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّهُمُ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكُمَةُ وَيُزَكِّهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَمَن يَرْغَبُعَن مِّلَةً إِبْرَاهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْتُهُ فِ ٱلدُّنْكُ ۚ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَنَ ٱلصَّالِحِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ وَيَّهُ ﴿ أَسُلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْمُسْلَمِينَ ١٠٠

وَوَصَّىٰ بِيَ ۚ إِبْرَاهِ عِهُ بَنِيهِ وَيَعْتُ قُوبُ يَابَنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَوَعْتُ قُوبُ يَابَنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ آصْطَغَىٰ لَكُرُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِثْسُلِونَ ١٠٠٠ أَمْ كُنتُ مْ شُهَدًاءَ إِذْ حَضَرَيَتُ قُوبَ ٱلْمُؤْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُ عَلَى وَإِلَهُ ءَابَ آبِكَ إِيرَاهِ عِنْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلُونَ ١٠ تِلْكَ أُمَّتَ أُو خَلَتً لَمَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَنْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْسَلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّ وَقِيَ الْوُا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَلَ رَبِّي تَهُتَ دُولًا قُلُ بِلَّ مِلَّةَ إِبْرَاهِكَ مَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ عَنَ قُولُوا ءَامَنَا بَاللَّهِ وَكَمَّا أُنزِلَ إِلَيْنَ وَكَمَّا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْتُهُوبَ وَٱلْأَسْمَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِى ٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِمَ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَفَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَاءَامَنتُم بِعِي فَقَدِ آهْتَدُواً

وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّكَ هُمْ فِي شِعَاقً فَكَنَّكُفِيكُهُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمُسَلِيرُ ۞ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَابِدُونَ ۞ قُلُ أَتَحُا جُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُو أَعْمَالُكُو وَنَعْنُ لَهُ مُغُلِصُونَ ١٥ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِكُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَاقَ وَيَعَتْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ قُلْءَأَنتُهُ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادًا مَّ عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ثِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتُ لَمَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُنبُتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* سَيَعُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلتَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا فَل يِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهُدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًّا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلتَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُرُ شَهِيدًا ۖ

وَمَاجَعَلُنَا ٱلْقَصْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِ عَلَى عَقِبَتْ فَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيثٌ ۞ قَدْ نَرَىٰ تَعَلَّبَ وَجَعِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ ۚ فَلَنُو لِبَيَّكَ قِلْهُ أَرْضَهَا ۚ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُسَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّمُ وَمَا آللَهُ بِعَلَغِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٠ وَلَئِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَكُمْرُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوَّاءَهُم مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّكِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّالِمِينَ السَّالِمِينَ ٱلَّذِينَ ءَاتَّيْتُ لَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَمْرِ فُونَهُ وَكُمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيتًا مِّنْهُمُ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

آ کھتی مِن

ٱلْحَةُ مِن دَّتِكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجَمَةً الْحَيْلِ وَجَمَةً مِن دَّتِكُ هُوَ مُولِيها فَاسْتَبِعُوا ٱلْحَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْىَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِن زَّبِّكِ فَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِلِعًا تَعَدَّمُلُونَ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خَجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْهُمُ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ وَلِأَبْتِمَّ نِعْهَى عَلَىٰكُو وَلَعَالَكُو تَهْتَدُونَ ۞ كُمَا أَرْسَلُنَا فِكُو رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْبِيَابُ وَٱلْجِكْمَةَ وَيُعَالِمُكُمْ مَالَدُ تَكُونُوا تَعْلَوُنَكُ فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُونِ ﴿ يَالَّهُمَا يَالَّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِينَ ١٠٠

وَلَا تَقُولُواْ لِنَ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتُ بَلُ أَحْيَا " وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبُ لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخُونِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلدَّ حَرَاتِ وَبَشِر ٱلصَّابِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٠٠ أُوْلَلْهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَّبِهِ مُ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَلْكَ هُمُ ٱلْهُتَدُونَ ١ \* إِنَّ ٱلصَّفَ وَٱلْمَرُوءَ مِن شَعَ آبِرِٱللَّهِ فَنَ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَو آعْتَكُمَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُ مُونَ مَا أَنزَلْتَ إِمِنَ ٱلْبَيْتَاتِ وَٱلْحُدَىٰ مِنْ بَعُدِ مَا بَيَّتَكُ لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَلْكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَتَنُواْ فَأُوْلَا إِنَّ اللَّهِ مُ لَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞



إِنَّ آلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفًّا رُكًّا وَلَهْ عَلَيْهِمْ لَعْنَكُ ٱللَّهِ وَٱلْكَلَّاكِينَ فِيهَا لَا يُعَمِّينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَايُعَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ١٠٠ وَإِلَا هُمْ يُنظُرُونَ ١٠٠ وَإِلَا هُمْ إِنْظُرُونَ اللهِ وَاحِدُّ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحُمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَانِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْمُلُكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْمَحْدِيكِ يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَّاءِ مِن مَّمَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَبَتَ فِيهَا مِنكِلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِيكِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْتَ قِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ مُ كَحُبٌ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِذْ تَكِرَأَ ٱلَّذِينَ ٱلَّهِ بِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُ ٱلْأَسْبَابُ ۞

وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَكِرَّأَ مِنْهُمْ كَا تَكِرَّءُواْ مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمٌّ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلتَّارِ ۞ يَلَأَيْمَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِبًا وَلَا تَنَّبُعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيرُ عَلَى السَّالِ اللَّهُ الْكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيرُ عَلَى إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلسُّوءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُلُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمَهُ مُ آتَّبِعُواْ مَمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَمَّا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا اللَّهُ أَوَ لَوُكَانَ ءَابَ الْحُمْ لَايَعْ قِلُونَ شَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَآءً صُمُّ الْمُصْمُ عُنْ فَهُمْ لَا يَعْتَقِلُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْتَ كُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّا مُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْتُ مَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَمَّا أُحِلَّ بِهِ عِلْخِيْرِ ٱللَّهِ فَهَنَ ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ AND AND AND

اكحيزءالثابي

سورة البَعرة

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَنَا قَللًا أَوْلَلْهِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلتَّارَ وَلَا يُكَالُّهُ مُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقَالِكَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَحَدُمُ عَذَاكِ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ أَوْلَٰكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلطَّلَلَةَ بِٱلْحُدَىٰ وَٱلْمَذَابَ بِٱلْمُغْفِرَةِ فَكَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ ذَالِكَ مِأَنَّ آللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ مِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَنِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ۞ \* لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَضْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ عَالَمَ لِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَابِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّ نَ وَءَانَى آلْمَالَ عَلَى حُبِيدِ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَتَالَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيل وَٱلسَّا بِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهُدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُولًا وَٱلصَّلِبِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبِأْسِ أَوْلَالِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١

يَنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُدُرُ بِٱلْحُدُواَلْعَبُدُ بِٱلْعَبُدُ وَٱلْأَسْتَىٰ بِٱلْأَسْتَىٰ فَلَنُ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيبِ شَيْءٌ فَأَتِبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَحْفِيثُ مِّن رَّبِّكُم وَرَحْمَةٌ ۖ فَنَ آعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَا كُ أَلِيهُ ﴿ فَ وَلَكُمْ وَ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبِ لَعَلَكُمْ تَتَعُونَ ١٠ كُيتُ عُلِيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمُؤْتُ إِن سَكَرُكَ خَدِيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمُعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْتُقَيِينَ ۞ فَنَ بَدَّ لَهُ بَعُدَ مَا سَمِعَتُ وَإِنَّمَا إِنَّكُ عِلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ فَنَ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِنْمُ الْ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُ مُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَنُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُرُ ٱلصِّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْ لِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتُّ فَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَير فَعَدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أَخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِهِمُونَهُ فِدُبَةٌ طَعَامُ مِسْكِينً فَنَ تَطَوَّعَ حَكِيرًا فَهُوَ خَيْدًا لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ أَإِن كُنتُ مُ تَعْلَوُنَ ﴿ شَهُمُ رَمَضَانَ آلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْمُسُرَّءَانُ هُدَّى لِّلسَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِّنَ ٱلْحُدُى وَٱلْفُرْقَانِ فَنَ شَهَدَ مِنكُو ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ ثُرِينُ أَيَّامِ أُخَرُّ يُرِيدُ آللًهُ بِكُرِ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُرِ ٱلْعُسْرَ وَلِينَكُ عِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِيُ كَبِرُوا آللَهُ عَلَىٰ مَا هَكَ ذَكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِيعَتِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إذَا دَعَانًا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١ أُحِلَّ لَكُورُ لَيْلَةَ ٱلصِّياعِ ٱلرَّفَ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُ مُ لِبَاسٌ لَمُنَّ عَكِمِ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُكُمُ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَآبُتَغُواْ مَاكَتَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْحَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْحَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْلِ ثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكُفُونَ فِي ٱلْمُسَاجِدِ عِلْكَ حُــُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَرَبُوهَا كَذَاكِ يُكِينُ ٱللَّهُ ءَا يُكْتِهِ عِللَّمَاسِ لَعَكَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا مَأْ كُلُواْ أَمُوَالَّكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقً مِنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَوْنَ ١ \* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلسَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن مَنَ أَتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُلْهُورِهَا وَلَكِرِيَ ٱلْبِرَ مَن ٱتَّقَ وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُولِ إِلَى وَآتَتُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُغُلِّحُونَ ﴿ وَقَالِبُلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُعَكِيلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْعُتَدِينَ ١

وَآقُتُكُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفُنُهُوهُمُ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُعَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ حَتَّىٰ يُعَاٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَاٰتَالُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَادٍ ٱلْكَافِرِينَ ۞ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَسَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَاتِلُومُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُكَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنَّهَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَدَوامُ بِٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامُ وَٱلْحُدُمَاتُ قِصَاصٌ فَنَ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِينُ لِ مَا آغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ لَلَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى ٱلتَّهُلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ۞ وَأَتَّمُوا ۗ ٱلْحَجَ وَٱلْعُهُرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحُصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْحَدْيَ وَلَا تَحْلِقُواْ رُوُوسَكُمْ حَتَّى يَبِلُغَ ٱلْحَدْئ مَحِلَّهُ فَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ } أَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفِدْ يَهُ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍ

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَتَّعَ بِٱلْعُهُرَةِ إِلَى ٱلْحَجِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدُيُ فَكُنَ لَّرُيْجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَتِيجَ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعُتُمُ ۚ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۖ ذَالِكَ لِمَن لَّرْيَكُنُ أَهْلُهُ وَكَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّعُوا ٱللّهَ وَاعْلَكُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ۞ ٱلْحَجُ أَشْهُن مَّعْلُومَتُ لْمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ۗ وَمَا تَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعِثْ لَمُنْ ۗ ٱللَّهِ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْدَ ٱلزَّادِ ٱلتَّنَّوَيُّ وَٱتَّعُونِ يَكَأُولِ ٱلْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بُخَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّبِكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهُ عِندَ ٱلْمَشْعَى ٱلْحَسَرَامِ وَآذَكُوهُ كُمَّا هَدَنَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبُ لِهِ عَلَى ٱلصَّالِينَ ١٠ ثُرَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠

اكحيزءالشابئ

سورة السكقرة

فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكُرًّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَ عَاتِنَا فِي ٱلدُّنِّيا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّتَ ءَا تِنَ فِي ٱلدُّنْكِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلتَّادِ ۞ أُوْلَلِكَ لَحَهُ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيمُ ٱلْحِسَابِ ۞ \* وَآذُكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهٌ وَمَن تَأَخَّرَ فَكُرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِنَ ٱتَّقَىٰ وَٱحَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعِجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَمَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُغْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ ٱلْحَكَرْثَ وَٱللَّهُ وَلِلَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُ ٱلْعِنْةُ إِلَّاكُمْ فَسَنْهُ جَهَنَّهُ وَلَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ 

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغِنَآءَ مَرُضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِكَا فَهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُو ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِ يُزْحَكِيمُ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغُمَامِ وَٱلْمَلَلِّهِكَةُ وَقُضِي ٱلْأَمْنُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠ سَلَ بَنِيَ إِسْرَ إِيلَ كَرْءَ انْيَتْ هُرِيِّنْ ءَايَةِ بَيْتَةً وَمَن يُبَدِّ لَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَتُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوُا فَوْقَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةُ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ

وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْتُ اللَّهُ مُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْمَقِّ بِإِذْ بِعِيْ وَٱللَّهِ يَهُدِي مَن يَشَاءُ إِلَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّنَلُ ٱلَّذِينَ حَسَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآ } وَٱلضَّرَّا ا وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُمْ مَتَىٰ نَصُرُٱللَّهِ أَلَّا إِنَّ نَصْرَا للَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنُ حَسَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَالَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ لَلَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَهُوَخَدُيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَحِيُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَكْرٌ لَكُمْ وَآلِلَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَتَعْلَوْنِ ١ يَسْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ رِٱلْحَرَامِ قِتَ الْهِ قُلْ قِتَ الَّهُ فِيهِ كَبِيرٌ

وَصَدُّ عَن سَبِيل آللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَتْبِعِدِ ٱلْحُسَرَامِ وَإِنْحَاجُ أَهُله عِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلاَ يَزَالُونَ يُعَالِبُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُ وَكُرْ عَن دِينِكُمْ إِين ٱسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوكَافِرٌ فَأُوْلَا لِمَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَا لِمُ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هِ الْجَرُوا وَجَلْهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰ إِلَى يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَنْهُ ( رَحِب مُ ﴿ ﴿ \* يَسْتَ لُونَكَ عَنِ ٱلْحَتْمِرُ وَٱلْمَيْسِيرَ قُلْ فِيهِمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَّا أَكْبَرُمِن نَّفُعِهُما وَيَسْكَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُو ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ ۞ فِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْ كُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَاعَلَى قُلْ إِصْ لَاحٌ لَّمُرُ حَيْرٌ وَإِن تُعَالِطُوهُمْ فَإِخُوانكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحَ

وَ لَوْ شَكَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِيمٌ ۞ وَلَا لَنَكِحُواْ ٱلْمُثْمَرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُّ ۖ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَائِكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَدْ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَاكُمُ أُولَلِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْنِظِرَةِ بِإِذْ نِعِيَّ وَيُبَيِّنُ ءَا يَكْتِعِي لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَيْضِ الْحَيْضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْجِيضِ وَلَا لَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى اللَّهِ عَلَى الْمُحَيض يَطْهُ رُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِثُ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِثُ ٱلْمُتَطَلَّةِ رِينَ ۞ نِسَآ وُكُمِثُ ٱلْمُتَطَّلَّةِ رِينَ ۞ نِسَآ وُكُمُ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمُ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَآتَّقُوا ٱللَّهَ وَآعَلَمُواْ أَنَّكُمْ مُكَاعُوهُ وَيَشِير ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّا يُمُلِّيكُمُ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُوا وَتُصلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ١٠٠

لَّا يُوَاخِذُكُرُ ٱللَّهُ بِٱللَّهُ وِلَا لَّهُ وِلَ أَيْسَائِكُمْ وَلَلِّينَ يُوَاخِذُكُم بَكَا كَسَبَتُ قُلُو يُكُمُّ وَٱللَّهُ غَنُفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآ إِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَكَةِ أَشُهُ رِ فَإِن فَآءُ وَفَإِنَّ اللَّهَ غَيَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَإِنْ عَنَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ وَٱلْطُلَقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثُهَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكُتُمُنَ مَا حَسَاقَ ٱللَّهِ فِي أَرْحَامِهِتَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرِ ٱلْأَخِرُّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِلَّا فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَمُنَّ مِثُلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ ٱلطَّلَاقُ مَنَّ مَا إِنَّ فَإِمْسَاكُ مِمَّرُوفٍ أَوْ تَسْدِيخُ بِإِحْسَانً وَلَا يَحِلُ لَكُ مُ أَن تَأْخُذُوا مِتَ آءَا تَدْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَا فَآ أَلَّا يُعْتِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَانْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيهِ مَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُكَاحَ عَلَيْهِ مَا وَفِيمَا ٱفْتَدَتُ بِهِيَّ

تلك حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَكَّ حُدُودَ ٱللَّهَ فَأُوْلَا لِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ۞ فَإِن طَلَّعَتَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ أَن يُعْتِبِمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكُغُنَّ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكُغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُسُكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا سَتَّغِذُوا ءَايَاتِ ٱللَّهِ هُزُوا ۖ وَآذُكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ ۚ وَٱتَّقَوُا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ ۞ وَإِذَا طَلَّقَتُ مُ ٱلنِّسَآءَ فَكَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَغْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعُرُوفِ ذَ الِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ الْآخِرِ الْآخِلِي الْآخِرِ الْآخِلِيِيِ الْآخِرِ الْآخِر

ذَالِكُمْ أَذَكُ لَكُمْ وَأَطْهَارُ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَوُنَ ١٠٠٠ \* وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيٌّ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمُؤلُودِ لَهُ وِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةً بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بُولَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا وَإِنْ أَرَد تُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُ مِ مَّاءَاتَيْتُ مِ بَالْمَعُ وَفِي وَآتَ قُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعَنَّمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَكَةَ أَشُهُرِوَعَشُراً فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمُعُرُونِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْسَمُلُونَ خَبِيرٌ ۞ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ

عَلَمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِ نَالَّا ثُواَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنِمُوا عُقُدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَأَخَذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لَّاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُ مُ ٱلنِّسَاءَ مَالَرُ تَمَسُّوهُ نَّ أَوْ تَفُرضُوا لَمُنَّ فَرِيضَا ۗ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُعْتِرِ قَدَرُهُ مَسَاعًا بِٱلْمُعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْحُسِنِينَ ١ وَإِن طَلَقْتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصُفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعُ فُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعُفُوا ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعُفُوا أَقُرَبُ لِلنَّقُونَى وَلَا تَنسُوا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ حَلْفِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَالِنِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكَبَا نَا

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَاعَالَمُ مَالَرُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يُنُوَفُّونَ مِنكُرُ وَبَذَرُونَ أَزُوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَنْعًا إِلَى ٱلْحُوْلِ عَسَارً إِخْدَاجً فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَسَزِيرٌ حَكِيدٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَسَاعٌ بِٱلْمُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٤ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَكَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْتِقِلُونَ ۞ \* أَلَمْ تَكَوْلِكَ ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَنُوفُ كَذَرَ ٱلْمُؤْتِ فَقَالَ لَحُهُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ آللَهُ لَذُوفَضُ لِ عَلَى ٱلنَّ اللهُ لَذُوفَضُ لِ عَلَى ٱلنَّ اللهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ آلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَقَالِتِكُوا فِي سَبِيلًا للَّهِ وَآعُ لَهُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةُ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

أَلَرُ ثَرَ إِلَى ٱلْمُسَلَامِنُ بَنِيٓ إِسْرَآءِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَجِيّ لَّمُهُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُقَاٰتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُعَلِّبُكُوا ۗ قَالُوا وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَالِتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَتَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقِتَ اللَّهِ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ لَمَهُ نَبِيُّهُ مُ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۖ قَالُواۤ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْكُلُّكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَرْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمُالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْرِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مِن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۞ وَقَالَ لَمُرُ نَبِيهُ مُ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُونُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِتُكُم وَبَقِيَةٌ مِّتَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْيِلُهُ ٱلْمُلَبِّكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُ مِ مُؤْمِنِينَ ﴿

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِآلِجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ كُرُ فَنَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَّمْ يَطْحَكُمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ عَلَى فَصَرِبُوا مِنْ وَإِلَّا قَلِكً مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُو قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَ ٱلْيَوْمِ بِحِيَ الْوَتَ وَجُنُودٍ مِنْ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُكَافُوا آللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَيْرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهِ مَمَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَلَلَّهُ مَمَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ مَا السَّابِينَ بَرَدُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّتَ أَفِرْغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتُ أَقُدَامَنَا وَآنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ عَلَى مُوهُم بإذُن ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَلَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُكُ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُوفَضَيلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ شَي تِلْكَ ءَايِتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞

\* قِلْكَ ٱلرُّمِثُ لُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّنَكَلَمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَا تَيْنَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهِ مَا ٱقْتَكَلُ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فِينَهُم مَّنْ ءَا مَنَ وَمِنْهُ م مَّن كَنَرُ وَلَوْشَآءً اللَّهُ مَا ٱقُنْتَكُوا وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَفْ عَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِ عُواْ مِمَّا رَزَقْتَ كُرُمِن قَبْلِ أَن يَا أَن يَا أَن يَا أَن يَا يُؤرُ لَا بَيْمٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَاشَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ مُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ آلْحَى ٱلْقَيْوَمُ لَا تَأْخُذُهُ سِينَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّكَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ - إِلَّا بِإِذْ نِهِ إِ يَتُ لَرُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكَآءً وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمُولَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَنُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَكِلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ا

لَآ إِكْ رَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَدَتَّ بِيَّنَ ٱلرُّيشَٰدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَنَ يَكُفُرُ بَالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِآللَّهِ فَقَدِ آسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُشُقَا لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ٱللَّهُ وَلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُولُ يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَعَرُواْ أَوْلِيَا وُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلْمَاتِ أُوْلَلِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ مُن فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ أَلَا تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجً إِبْرَاهِكُمْ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَكُ أَلَّهُ ٱللَّهُ ٱلْكُاكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُمُ رَبِّ ٱلَّذِي يُحَي م وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحُي م وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِكُ مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَكُأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْعَرْبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِي كَعَرْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالمينَ ١٠٠ أَوْكَالَّذِي مَنَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّكَ يُحْيِ - هَا إِنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَ فَأَمَاتُهُ ٱللَّهُ مِأْلَةً عَامِ ثُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْ الْحُولَ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يُومًا أَوْ الْحُضَ كُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِا نَهَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرْ يَتَسَنَّهُ ۗ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِكُ وَٱنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْنَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُـمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عِنْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمُؤْتَلُ قَالَك أَوَلَمْ ثُونُمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِ نَ لِيَطْمَينَ قَلْبَي قَالَ فَحُذْ أَرْبَعِكَةً مِّنَ ٱلطَّلِيرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ شُمَّ ٱجُعَلُ عَلَى كُلَّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْنِينَكَ سَعْيًا وَآعُكُمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا نَهُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءً وَآللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ ١٠ ٱلَّذِينَ يُفِعُونَ أَمْوَ لَكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَ قُوا مَنَّا وَلَآ أَذَّى فَرْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠

\* قَوْلٌ مَّعُرُونٌ وَمَغْفِرَةٌ خَرْيِمِن صَدَقَةِ يَتَّبِعُهَا أَذَّى وَاللَّهُ غَنَّى حَلِلهِ ١٠ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمُ بِٱلْمَنَ وَٱلْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِ آللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ فَمَتَلَهُ ، كَثَلَ صَفُوا بِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَداً لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِ الْكَافِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّالِي أَمُوالَكُ مُ ٱبْتِغِكَاءَ مَنْ ضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ كَتَلَجَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَإِبِلُّ فَكَاتَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنَ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَآلِلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُودٌ أَحَدُ كُمُ أَن تَكُونَ لَهُ بَحَنَّةٌ مِن نَجْيلِ وَأَعْنَاب تَجُرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ صَٰعَفَآء فَأَصَابَهَ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَارْ فَأَحْتَرَقَتَ عَلَى كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَاكُمُ اَلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَاكُمُ وَنَ ۞

الحيزءالثالث

سورة الكقرة

يَّنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكْسَبْتُمْ وَمِّمَا أَخْرَجْكَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا يَهَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمُ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِي وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَني حَمِيدٌ ١ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُ كُعُم بَّالْفَحْشَآء وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضُلًا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ١ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّ وَمَا يَذَّكُّ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ وَمَآ أَنفَ ثُمُّ مِن نَّفَ عَةٍ أَوْ نَذَرْتُ م مِن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعُلُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيٌّ وَإِن يُخُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ عَرَّاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُو وَيُكَفِّدُ عَنكُم مِن سَيَّا تِكُمْ وَأَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ \* لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَمَا نُنفِقُوا مِنْ حَكِيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا نُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغِكَ ءَ وَجِهِ ٱللَّهِ وَمَا نُنفِ قُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَوُنَ ١٠٠٠

لِلْفُ قَرَّاءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْنَطِيعُونَ ضَرُّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُ مُ ٱلْجَاهِلُ أَغُنِياءَ مِنَ ٱلتَّحَقُّفِ تَعْرَفُهُم بِسِيمًا هُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا نُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ آلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَا رِسِرًّا وَعَلانِكَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ مُ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُنَا يَكُومُ ٱلَّذِي يَتَغَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمُسَ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ ۚ إِنَّكَ الْمُلَّا إِنَّكَ ٱلْبَيْعُ مِثُلُ ٱلرِّبَوا ۗ وَأَحَكَ آللَهُ ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَكَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِعِهِ فَأَنتَ هَيْ فَكُهُ مَاسكَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَسَادَ فَأُوْلِيْكَ أَصْعَبُ ٱلتَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلْدُونَ ۞ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَواْ وَيُرْبِ ٱلصَّدَقَالِتُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ كَفَّارٍ أَيْسِم ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَا تَوُا ٱلرَّكُوةَ لَكُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ ٱتَّتَعُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْا إِن كُنتُ م مُؤْمِنِينَ ۞ فَإِن لَرُ تَعَنَّ عَلُواْ فَأَذَ نُوا بِحَكْرِبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلُونَ فِي وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُو إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ وَآتَ قُوا يَوْمًا رُجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُرَّ تُوفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ يَثَا يُكَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَتَّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكُنُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْمَدُ لِي وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكُتُبُ كُمَا عَكَلَّمَهُ آللَّهُ فَلْيَكُنُ وَلَيْمُلِلْ ٱلَّذِي عَكَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلُهِ تَقِي ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْعًا

فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْلَطِيعُ أَن يُصِلَّ هُوَ فَلْكُمُلِلُ وَلَيْهُ ، بَالْعَكَدُلُّ وَآسُتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رِجَالِكُمْ فَيَإِن لَرْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَآمَرُأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّر إخد ولهُ مَا ٱلْأَخْرَيَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَّاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَعُوا أَن تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكُبِيرًا إِلَى أَجَلِمِ ذَالِكُو أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدُنَىٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكُرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَعَلَيْكُمْ ۗ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعُتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَآتَقُواْ آللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ آلِلَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ \* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي آؤُنُّهِنَ أَمَا نَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ

وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالشُّهُ قُلْبُ فَيْ وَاللَّهُ بَمَا تَعَلَمُ لُونَ عَلَيْمُ ﴿ يَلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ ٱلأَرْضُ وَإِن تُبُدُواْ مَا فِي أَنفُيكُمُ أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهِ فَيَغَفِ غُرُلِنَ يَشَآَّ وَيُعَاذِّبُ مَن يَشَآَّ وَ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِكَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَلِّ كَالْ عَامِنَ بِٱللَّهِ وَمَلَلْإِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ وَوَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسِعَهَا لَمَا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَلَتْ رَبِّكَ لَا تُؤَاخِذُنَّآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأُ نَا ۚ رَبَّكَ وَلَا تَحْبُمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهِي وَآعُفُ عَنَّا وَآغُفِرْلَنَا وَآرُحَمُنَ ۖ أَنتَ مَوْلَكَنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِينَ ۞



بِسُ اللَّهِ آلرَّ مَنْ الرَّحِيبُ

الَدِ ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴿ أَنَّالَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَلْةَ وَٱلْإِنِحِيلَ ۞ مِن قَبُلُ هُدَّى لِلتَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَاتِ ٱللَّهِ لَمُنْمُ عَذَا بُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاء ۞ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْنَ يَشَآءُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ ءَايَٰتُ مُعَكَّمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخْرُمُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُزَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْنِغَآءَ ٱلْفِئْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ } وَمَا يَعُلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا آللَّهُ وَٱلرَّالِيخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِدِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَ حَدُ إِلَّ أَوْلُوا ٱلْأَلْبِ ۞

رَبِّنَا لَا يُزغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ رَبَّنآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيُومِ لَّا رَبِّ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالْهُ مُ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَلْهِ مُ وَقُودُ ٱلتَّارِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِحَايَٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغُلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَاجَهَنَّم وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَفْتَا فِئَةٌ تُفَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَتْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنَ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإَنْ فِي الْأَبْصَارِ ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخِيَٰلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرُثِ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَافِةِ ٱلدُّنْيَ أَ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَحُسُنُ ٱلْمَعَابِ ۞

سورة آلى عمران

الجبزءالثالث

\* قُلُ أَ وُنَبِّكُمُ بِخَيْرِمِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ آتَّقُواْ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّاتٌ تَحْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهِ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ ۚ إِنَّنَا ءَامَتَ الْمَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَقَنَا عَذَابَ ٱلتَّارِ ۞ ٱلصَّلِبِينَ وَٱلصَّلِدِقِينَ وَٱلْقَلِنِينَ وَٱلْمُنْفِيةِينَ وَٱلْسُنَعُفِرِينَ بِٱلْأَسِّحَادِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَاكَبِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِقَآمِنًا بِٱلْقِسُطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاسَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا آخَتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعُدِ مَاجِئَاءَ هُوْ ٱلْعِلْدُ تَغُنَّا بَنْكُمْرُ وَمَن يَحْفُرُ بِنَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِ تَبُ وَٱلْأُمِينَ ءَأَسِلَمْتُ مُ فَإِنْ أَسُلُوا فَقَدِ آهْتَ دُواً وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞

ِنَّ ٱلَّذِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْرِحَقِّ وَيَقْتُ لُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلتَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيهِ ۞ أُوْلَلْبِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَمُ مِن تَصِيرِ بِنَ ١٠٤ أَلَرُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِياً مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُرَّ يَنَوَلَّىٰ فَرِيقُ مِنْهُمُ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ فَكُنْ إِذَا جَمَعْنَ الْهُرُ لِيُومِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَوُنَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاعُ وَلَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءً وَتُعِذُّ مَن تَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن تَشَآء بِيَدِكَ ٱلْخَيْر اللَّهُ إِنَّكَ عَلَىٰ كَالِّثَىٰءِ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۗ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِيَّتَ مِنَ ٱلْمِيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِحِسَابِ ۞

لَّا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكِغِينَ أَوْلِيّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن نَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُعَلَّا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهُ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُحُفُفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُدُوهُ يَعُلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ يَحْضَرًا وَمَاعِلَتُ مِن سُوءِ نَوَدُ لَوْأَنَّ بَيْنَهَا وَيَدْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً وَآللَّهُ رَءُونُكُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تَحِبُونَ ٱللَّهَ فَٱلتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُلُّكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكُ فِينَ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِـمُزَانَ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿ فُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٤ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعَرَّدًا فَلَقَبَّلُ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠٥

فَلَتَ وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَسْخَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَالْا نُنَيًّ وَإِنِّي سَمَّيْنُهَا مَرْكُمَّ وَإِنَّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّنَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَلِنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبِتَهَا نَبَاتًا حَسَنًّا وَكَفَّلُهَا زَكُرِيّاً كُلَّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيّا ٱلْحِرَاب وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمُرُيَهِ أَنَّا لَكِ هَكُذَا قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ آللَّهِ إِنَّ آللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّهُ نلكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاء ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمُلَبِّكَةُ وَهُوَتَ إِلا يُصَالِي فِي ٱلْحُرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِهِ عَيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبَيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِ بَرُواْمُرَأَتِ عَاقِرُ قَالَ كَذَالِكُ آللَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿

قَالَ رَبِ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّرَ ٱلنَّاسَ قَلَاثَةَ أَيَامٍ إِلَّا رَمْزًا وَآذُكُ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِّٱلْعَيْتِي وَٱلْإِنِكُارِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ لَلَّهَ أَصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَآصَطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ يَا مَرْيَهُ ٱقُنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَآرُكِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﷺ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّل مِنْ أَنْكَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامَهُمُ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْكِمٌ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَغْنَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَّبِكَةُ يَلَمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْكِمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْهَدِ وَكُهُلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَا اللَّهِ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتُ مَا اللَّهُ مِن الصَّلِحِينَ اللَّهُ عَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا لَهُ مِن الصَّلِحِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلَطِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَالِمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَاكُولِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُو وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَ لِلَّ إِلَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّنُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞

الحبيزءالت الت

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسُرْءِيلَ أَنِّي قَدْجِئُتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَّكُمْ مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْعَةِ ٱلطَّيْرِفَأَ نَفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمُوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِيْكُمُ بَمَا تَأْ كُلُونَ وَمَا نَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُرُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَلِأُخِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْكُمْ بِكَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسُنَقِيمٌ ﴿ ۞ \* فَلَتَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعُنُ أَنْ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِوُنَ ١٠٠ رَبَّنَا ءَامَنَ الْمَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبِعُنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّلْهِدِينَ ۞ وَمَكَّرُواْ وَمَكَّرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ ٱلْمَهِ كِينَ فَي إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلْعِيسَنَى إِنِّي مُنُوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُم فَأَحْكُمُ بَيْنَكُم فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْأَخِرَةِ وَمَالَكُم مِن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوقِيهِمُ أَجُورُهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَالُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلدِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلَ ءَادَم خَلَقَهُ مِن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ أَن الْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُتَرِينَ ١٤ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْنَهُلُ فَغُعَلِ لَّغَنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ إِنَّهَا لَا عَلَا لَهُ وَٱلْقَصَصُ ٱلْحَقِّ فَي وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُوَ ٱلْعَزِينِ ٱلْحَكِمَ ﴿ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ لَلَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَأَلْ مَا أَلْكِتُكِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَيَئِنَكُمُ أَلَّا نَعْبُ لَإِلَّا ٱللَّهَ وَلَانُشُرِكَ بِهِ مَنْكًا وَلَا يَكَيُّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابً مِن دُونِ آللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَ عُولُوا آشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللَّهِ مَن دُونِ آللَّهِ مَا نَا مُسْلِمُونَ

يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ مَا أَفَلاَ تَعْقِلُونَ اللَّا وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ مَا أَفَلاَ تَعْقِلُونَ اللَّا وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ مَا أَفَلاَ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَءِ حَاجَبُهُمْ فِيمَا لَكُم بِدِ عِلْرٌ فَلِرَ كُمَّا جُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَا تَعْلَوْنَ ١ مَاكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنَ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلتَّاسِ بِإِبْرُهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّلَ بِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَلِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَناأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُنُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٤٠٠ يَنا هُلَ ٱلْكِتَابِ لِمِ لَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ وَقَالَت تَطَآبِهَةٌ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَكِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِينَ أَيْنِ لَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱلْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﷺ

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِلنَ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْمُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤَتَّىٰ أَحَدٌ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُمُ أَوْ يُحِا جُوكُمْ عِندَ رَبُّكُمٌ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضَلَ بِكِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَدُ وَاللَّهُ وَالسِّمُ عَلِيمُ ﴿ آ يَغْتَصُ بِرَحْمَتِهِ عَلَيْكُ أَنَّ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهِ عَلِيهُ اللَّهِ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَل وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضُلِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ \* وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِيَّالِ مَنْ إِن مَأْمَنْ هُ بقِنطَارِ يُؤَدِّهِ يَ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَا إِمَّ أَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمْيِينَ وَيَعُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَوُنَ ( اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَوُنَ ( اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّالَّةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْكُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْكَ نِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَلْهِكَ لَاخَلَاقَ لَحُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّهِمْ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ۞ وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَـلُوُونَ أَلْسِنَنَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَكِيقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُرْيَعَ لَمُونَ ٥



مَا كَانَ لَبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كُونُواْعِبَادًا لِلهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلَّوُنَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ لَدُرُسُونَ ١٠٠ وَلَا يَأْمُ كُرُ أَن تَتَّخِذُوا ٱلْمَلَامِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَا مُنْكُمُ بِٱلْكُفْرِبَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ كَالْكُفْرِبَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ كَالْكُفْرِبَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ كَالْكُفْرِبَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ كَالَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُسْلِمُونَ ﴿ كَالَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَّاءَاتَلْيَكُمُ مِّنكِتَكِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَ قُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا ٓ أَقُرَرْنَا ۖ قَالَ ۗ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ فَنَ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَلْإِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ كُنْ أَفَعَيْرَدِينَ ٱللَّهَ يَبْغُونَ وَلَهْ إِلَّهُ أَسْلَرَ مَن فِي ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥٠ قُلْءَامَتًا بَّاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقِ وَيَعْتَ غُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلتَبِيُّونَ مِن رَبِّهِمُ لَا نُفْتِرِقُ بَايْنَ أَحَدٍ مِنْهُ مُ وَنَعُنُ لَهُ مُسْلِوْنَ اللهِ مُسْلِوْنَ اللهِ

سورة آل عمران

المجسزءالسراب

وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْحُلِيرِ بَرَ ٢ كَيْفَ بَهْدِي آللَّهُ قَوْمًا كَغَرُواْ بِعُدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَ هُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَآلِلَهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أُوْلَيِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْتَلَيْكَةِ وَٱلْتَاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيدُم ﴿ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعُدَ إِيمَانِهِمْ أَمَّ ٱزْدَادُوا كُفْ رًا لَّن ثُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَائِكَ هُمُ ٱلطَّهَا لُونَ كُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّ ارُّ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ ، ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ آفْتَ دَىٰ بِهُ مَ أُوْلَ لِكَ لَحُمُ عَذَابٌ أَلِيهٌ وَمَا لَكُم مِن نَطِيرِ بِنَ ١٠ لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَى تُنفِ عُوا مِتَا يُحِبُّونَ وَمَا نُنفِ قُوا مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيدٌ ﴿ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنَى إِسْرَاءِ مِلَ إِلَّا مَاحَرُمُ إِسْرَاء مِلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَايَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَلَةِ فَآتُلُوهِ ۖ إِن كُنتُمُ صَلَّهِ قِيرَ ۖ



فَنَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَ إِلَّ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱلتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمِ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلْعُسَالَمِينَ ﴿ وَكَا فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِ عِبْرٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَبِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ جِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ مَن الْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمِرَ تَكُفُ رُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعَلُونَ ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِ تَلْ لِرَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شَهَدَآءً وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلْعَكَمَا تَعْمَلُونَ ١٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُسُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَكُ آللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ مُّ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُ دِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمٍ ۞

سَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُعَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مُسُلِونَ ١٠ وَآعْكُومُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا لَعُرَقُولًا وَآذَكُواْ نِعْمَتَ آللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنِ قُلُوبِكُرُ فَأَصْبِعَتُ مِنِعُمَتِ مِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا لَكَ إِلَى يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْءَ ايَلْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَمْتَدُونَ ١٤ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَنْدِوَيَأْمُرُونَ بَّلْعُهُ وَفِ وَيَنْهُونَ عَن ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَلْبِكَ مُهُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَن ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَلْبِكَ مُهُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَن ٱلْمُنكِرُّ وَأُوْلَابِكَ مُهُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَن ٱلْمُنكِرُّ وَأُوْلَابِكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَكَّرُقُوا وَآخَتَكُفُوا مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّكَ تُ وَأُوْلَلْكَ لَمُرْعَذَاكِ عَظِيرٌ ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكْنَاتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُ رُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيِضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَق رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ فِيهَا حَلْلِدُونَ ﴿ وَلَكَ عَايَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِ عُ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١

প্রান্থা প্রান্থা প্রান্থা প্রান্থা প্রান্থা প্রান্থ

الجبزءالسراب

وَبِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ كُنْكُمُ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُهُنَ بَالْعُرُوفِ وَلَنْهَوُنَ عَن ٱلْمُنكر وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ حَسَيًّا لَمُكُ مِنْهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَّى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارِّ ثُمَّ لَايُنصرُونَ اللَّهُ صُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرَبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَنْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِ ايَاتِ آللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلْأَنْبِي ٓ اَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنْ أَمْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآمِتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتْ لُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَاسَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١٠٠٠ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْحَايِرَاتِ ۚ وَأُوْلِلَّهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَنَ يُكْفَرُوهُ ۗ وَآلِلَهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُنَّقِينَ ﷺ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَعُمُووا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلِلْهِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ۞ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَ كَتَلِ دِيجٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَوْ إِ أَنفُسَهُ مُ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَاظَلَمَهُ مُ آلَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَفْلِمُونَ ١٠ يَنْ أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُواْ بِطَالَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغُضَاءُ مِنْ أَفُولِهِ هُ وَمَا تُخْفِ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّتَ الكُرِ ٱلْآيَٰتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ هَنَأَنتُمُ أُولُآ ِ تَحِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ ۗ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٤ إِن مَّسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيَّئَةٌ يَفْرَحُوا بِمَّا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كُيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَكَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوكَ ل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِيدُدِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَٱتَّقُوا ٱللَّهُ لَمَلَّكُو تَشْكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِذَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَاثَةِ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمُلَبِّكَةِ مُنزَلِينَ ۞ بَلَلَّ إِن تَصْبرُوا وَتَتَقُوا وَيَا تُوكُمُ مِن فَوْرِهِم مَذا يُمُدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَسَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَبِكَةِ مُسَوِّمِينَ اللهِ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنُطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِعِي وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزَ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَغُرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآبِبِينَ شَكَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلْمُونَ ۞ وَبِيِّهِ مَا فِي ٱلسَّكُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغُفِرُ لِمَنَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوا أَضُعَانًا مُضَاعَفَةً وَآتَعُوا ٱللَّهَ لَعَلَّمُ تُفُ لِحُونَ ١٠٠ وَآتَفُوا آلتَ ارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ١٠٠ سورة آل عمران

الجيزءالسراب

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ \* وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْضِرَةٍ مِن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا ٱلسَّكُواتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَلْظِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَزِالتَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَكُواْ فَلْحِشَةً أَوْظَاكُمُواْ أَنفُسَهُ مُرذَكُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنوُبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنوُبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَرُ يُصِدُّوا عَلَىٰ مَا فَعَالُوا وَهُمْ يَعْلُونَ ١٠٠٠ أُوْلَٰ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَعْلُونَ ١٠٠٠ أُوْلَٰ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَعْلُونَ ١٠٠٠ أُوْلَٰ إِلَىٰ جَنَزَاؤُهُمُ مَّغُفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ تَحَلِدِينَ فِيهَا وَنِعِتُ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِيزَ ١٠٠ وَدُخَلَتُ مِن قَبُلِكُمُ سُنَنَّ اللَّهُ سُنَنَّ فَي يُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْنَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ١ هَذَا بَكِانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُنتَفِينَ ﴿ وَلَا نَهِنُوا وَلَا تَحْنَ نُواْ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُ مُ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن يَسَسُكُمُ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِنْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَا وِلْمَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَرَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدّاً ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِثُ ٱلظَّالِمِينَ ۞

র ম্ব্রান্ত ম্ব্রান্ত

وَلَيْمَجِصَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ أَمُ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُ مُ مَنتُونَ ٱلْمُؤتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْمُوهُ الصَّابِرِينَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ٤ وَمَا مُحَكَدُّ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُ مُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُرْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَ وَ فَكَنَ يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجُنِي ٱللَّهِ ٱلشَّاكِرِ بِزَ عَنْ وَمَاكَ أَنْ لِنَفْسٍ أَنَ تَمُونَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ حِيَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُواَبَ ٱلدُّنْيَا نُؤَنِدِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُواَبَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْنِهِ مِنْهَا وَسَخِينَ الشَّاكِرِينَ السَّاكِرِينَ وَكَأْيِن مِن بَّتِي قَالَمَا مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَيْيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلاً لللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا ٱسْنَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا آغَفِيرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِتُّ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُلْ فِي اللَّهُ ثُواَبَ ٱلدُّنْيَ وَحُسْنَ ثُوابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُحِبُ ٱلْحُسِنِينَ ﴿

الجبزءالسراب

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَنَ رُوا يَرُدُّ وَكُمْ عَلَى ٓ أَعْسَابُكُمْ فَنَعَلِبُوا خَلِسِ إِنَ ١٤٠ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَ لَكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ٥ سَنُلِقِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ٱلرُّغُبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَالَرُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِنُسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذُ نِعِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَسَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْسِ وَعَصَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ مَا يُحِبُونَ مِنكُمْ مَن يُرِيدُ ٱلدُّنْكِ وَمِنكُمْ مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفِكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْسَلِكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَآلِدُ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا نَلُوونَ عَلَىٰ آلَعِد وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَلِكُمْ فَأَكَلِبَكُمْ غَسَمًا بِغَدِّ لِكَيْلًا تَحْدُذُواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا مَاۤ أَصَابَكُمُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِكَا تَعْمَلُونَ ١ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْعَكِمْ أَمْنَةً نَعْكَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُر وَطَآبِفَ أَفَدُ أَهَمَنُهُ مُ أَنفُهُمْ يَظُنُونَ بَاللَّهِ غَيْرُ ٱلْحُقِّ ظُنَّ ٱلْجُهُ لِيَةً ۚ يَقُولُونَ هَكُلَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَحَبَ عِلْمَا



قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْنَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِ مِمَّالَا يُبُدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْنِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلْهُنَّا قُل لَّوْكُنتُمْ فِي بُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِينْبَلَى ٱللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُ حِصَمَافِي قُلُو بِكُرْ وَآسَدَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَ ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطُ لَنُ بِبَعْضِ مَا كُسَبُوا ۗ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلَّمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلَّمُ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلَّمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلَّمُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُمُ أَلَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ أَلَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عُلَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخُوانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرَّى لَوْكَا نُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحِيء وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَلَمُلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَهِن قُرِ لَتُهُ فِي سَبِيل آللَّهِ أَوْمُتُهُ لَعَنْ فِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَدْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ ﴿ فَكُنَّ وَلَهِن مُتُهُمُ أَوْقَتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَا لَكُونُ مُتُكُمُ أَوْقَتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَاللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَلِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالًا اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ فَبِكَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَمُنَّم وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْب لَآنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْنَغُ فِرْ لَمَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَلُوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُنْوَجِّكِلِنَ ١٠٠٠ إِن يَنْصُرُكُم اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغُذُ لُكُر فَنَ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ عَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوكَلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَكَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَوُنَ ١٠ أَفَنَ آتَبَعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كَنَ بِآءَ بِسَخَطٍ مِن اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمْ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعُلُونِ ﴿ لَا لَهُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ ءَايكتِدِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبُلُ لَفِي صَلَالِ مُبِيرِ ١٠٠٠ أَ وَلَكَّ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُم مِّثُ لَيْهَا قُلْتُمُ أَنَّا هَاذًا قُلُ هُوَمِنُ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ آللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِنَّ أَصَابُهُمْ يُوْمَ ٱلْتَقَ ٱلْجُمُّعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعُلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَلِيعُلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالَوُا قَسَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱذْفَعُواْ

قَ الْوا لَوْ بَعْ لَهُ قِتَالًا لَا تَتَبَعْنَ كُمَّ مُ مُم للْكُغْرِ يُوْمَهِذٍ أَقُرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ مَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَذَرَ وا عَنُ أَنفُسِكُمُ لَلُوْتَ إِن كُنتُ مُ صَلِدِ قِينَ ١٠ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَا ﴾ عند رَبِّهم يُرْزَقُونَ اللهِ فَرِحِينَ بِكَ ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَهِ لِهِ ۖ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَرَيْكُ عَوْا بهم مِّنُ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ \* يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعُدِ مَا أَصَابَهُ مُ ٱلْمَتَرُحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُ مْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيرٌ ﴿ آلَّذِينَ قَالَ لَحُهُ ٱلسَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُرُ فَآخُشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِيْتُ مَ ٱلْوَكِيلُ ۞ فَأَنْتَ لَبُواْ بِنِيْتُ مَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَلِ لَّمُ يُسَسَّهُمْ سُوَهُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصَٰ لِعَظِيمٍ ﴿

إِنَّمَا ذَالِكُم ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَّاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَعُنُ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفُرُ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَحُبُ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةً وَلَمْ مُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانَ لَن يَضُرُّ وَا ٱللَّهَ شَيْئًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولَ أَنَّا نُمُولِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمُ إِنَّكَ نُمُلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓا إِنْمَا ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ مُهِيرٌ ١٠٠ مَّا كَانَ آللهُ لِيدَدَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَاءً فَعَامِنُوا بِٱللَّهُ وَرُسُله عَ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيمٌ ﴿ فَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِكَ ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عِ هُوَخَكُيْرًا لَّهُ مِنْ بَلْ هُوَشَكِرٌ لَّكُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ ـ يُؤمَ ٱلْقِيكُمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَكُ ٱلسَّهُوْتِ وَٱلْأَرْضِ عُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

لَّتَدُ سَمِعَ آللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيآ ا ۗ سَنَكُنُ مَاقَالُوا وَقَتْ لَهُمُ ٱلْأَنْبِكَ } بَغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحُكِرِيقِ ﴿ فَاللَّهُ مِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّا مِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْنِينَ إِهُرُهَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدُ جَاءَكُمُ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيْنَاتِ وَبِإَلَّذِى قُلْتُمُ فَلِمَ قَتَ لَمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلْدِقِينَ ﴿ فَإِن كُنتُمُ صَلْدِقِينَ ﴿ فَإِن كَنَّهُ لَكِّذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْ لِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَٱلْكِئَابِ ٱلْمُنِيرِ ١٤٠٤ كُلُ فَنْسِ ذَا بِعَدُ ٱلْمُؤْتِ وَإِنَّا تُوفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فَنَ نُحْزَجَ عَن ٱلنَّارِ وَأَدُخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَعَدُ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْكَ إِلَّا مَسَّاعُ ٱلْعُرُورِ ١٠٠٠ \* لَتُكُلُونَ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبُ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُـ رَكُوٓاْ أَذَى كَيْ عِنْ مِ آلُامُورِ ١٥ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ آلْأُمُورِ ١٨ أَذَى كَيْ مِ آلْأُمُورِ ١٨ أَذَى كَيْ مِنْ عَنْ مِ آلْأُمُورِ ١٨ أَذَى كَيْ مِنْ عَنْ مِ آلْأُمُورِ ١٨ أَذَى كُنْ مِ اللَّهُ مُورِ ١٨ أَنْ مُورِ اللَّهُ مِنْ عَنْ مُ اللَّهُ مِنْ عَنْ مُورِ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ مِنْ عَنْ مُورِ اللَّهُ مُنْ عَنْ مُورِ اللَّهُ مِنْ عَنْ مُورُ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ مِنْ مُورِ اللَّهُ مِنْ عَنْ مُورِ اللَّهُ مِنْ عَنْ مُورِ اللَّهُ مِنْ مُورِ اللَّهُ مِنْ عَنْ مُورِ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ مِنْ عَنْ مُورِ اللَّهُ مِنْ مُورِ اللّهُ مُورِ اللَّهُ مِنْ مُعْمُورُ مِنْ مُعْمُورُ اللَّهُ مِنْ مُورِ اللَّهُ مِنْ مُورِ اللَّهُ مِنْ مُعْمُورُ مِنْ مُورِ اللَّهُ مِنْ مُورِ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ مِنْ مُورِ اللَّهُ مِنْ مُورِ اللَّهُ مُورُ مُورُ مُورِ اللَّهُ مُورُ مُورُ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ مُورُ مِنْ مُورُ مُورُ

وَإِذُ أَخَذَ

وَإِذَ أَخَذَ آلِلَّهُ مِيشَاقَ آلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلِا تَكُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ عَنَمَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ عَنَى لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِكَ أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفْ عَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَدَابُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ وَلِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهُ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِكُنِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَا يَاتِ لِلْأُوْلِ ٱلْأَلْبَابِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيلَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِمِ وَبِلَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلتَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَا بِكَطِلًا سُبِحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلتَّارِ ﴿ لَا رَبَّنَ ۚ إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتَهُ وَكُمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ۞ رَّبَّنَّا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبِّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفِّرُعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴿ اللَّهِ كَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِياحَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيادَ ﴿

فَأَسْتَجَابَ لَمُن مُرَبُّهُ مُ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَلَ عَسَمِل مِنكُم مِن ذَاكِرَ أَوْ أُسْتَىٰ بَعْضُكُمُ مِنْ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِ يَكْرِهِمُ وَأُودُ وَا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَحْكَفِّرَتَ عَنْهُ مُ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَنَّهُ مُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُواً مَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلتَّوَابِ اللَّهِ عَندَهُ حُسَنُ ٱلتَّوَاب لَا يَغُرَّنَّكَ تَعَكُبُ ٱلَّذِينَ كَعَمُواْ فِي ٱلْبِكَادِ ۞ مَتَاعٌ قَلِيلٌ حُمَّ مَأْوَلُهُمْ جَهَا لَمْ وَبِنُسَ آلِهَا وُ ﴿ لَكِنَ ٱلَّذِينَ ٱ تَّقَوْا رَبَّهُ مُ لَهُ حَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِنَدُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَ بُرَارِ ۞ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَنَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِحَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَّنًا قَلِيلًا أَوْلَلْهِكَ لَمُعُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ آللَّهَ سَرِيعُ آلْحِسَابِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَآتَتُهُواْ آللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥



## بِسُ عَلِللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِي مِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبُّكُم ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسٍ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَءَا تُوا ٱلْيَتَامَىٰ أَمُوا لَمُعْمَ وَلانَتَ ذَلُوا ٱلْحَبِيثَ بِٱلطَّيْبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْبَتَاعَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَشْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكُتُ أَيُسَانُكُمُ وَاللَّهُ أَدُنَّ أَلَّا تَعُولُوا ۞ وَءَا تُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيءِ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا ﴿ وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيلُمًا وَآرُزُقُومُ مِنْ فِيهَا وَآكُ سُومُ وَقُولُواْ لَمَهُ مَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ۞



وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَامَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَآدُ فَعُواْ إِلَيْهِمُ أَمُوَا لَمُنَمِّ وَلَا تَأْكُلُوهَاۤ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَنَ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْنَعُفِفٌّ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمُوَالَمُهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بَّإِلَّهِ حَسِيبًا ۞ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرًا لُقِسُمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعُوفًا ۞ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَنَّقُوا آللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًّا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُو ٱللَّهُ فِي أَوْلَاكُم لِلذَّكرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنْثَيَينَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكً وَإِن كَانَتُ وَلِحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْءِ لِكُلِّ وَلِيدٍ مِنْهُ كَا ٱلسُّدُسُ مِسَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ

فَإِن لَّرْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ ۚ أَبُوا هُ فَلِأَمْتِهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ ٓ إِخُوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهِ ۖ أَوْ دَيْنَ ءَابِ ٓ وُكُرُ وَأَبْنَ ۚ وَكُو لَا لَدُ رُونَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ لَكُمْ لَفُعًا ۚ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِن لَرْ يَكُن لَمُنَّ وَلَد فَإِن كَانَ لَمُنَّ وَلَد فَلَكُم ٱلرُّبُعُ مِسًا تَرَكُنَ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِكَ أَوْدَيْنَ وَلَمُنَّ ٱلرُّبُعُ مِتَ تَرَكَتُمْ إِن لَرْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلنُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ مِّنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهِكَ أَوْدَيْرِنِ فَ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ آمَرا أَهُ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَلِحِدِ مِنْهُا ٱلسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوآ أَكُثَرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَآرً وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ كَلِيمٌ كَلِيمٌ ﴿ بِ لَكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ بِيدُخِ لَهُ جَنَّاتِ تَجْبِح مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُحَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيدُ ۞



وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَبَنَعَدَ حُدُودَهُ لَدُخِلَّهُ فَارَّا خَلِدًا فِيكًا وَلَهُ عَذَابٌ ثُهُ يِنُ عَنِي وَالَّاتِي فَأَتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُرْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَنُوَفَّا لَهُنَّ ٱلْمُوتُ أَوْيَجُعَلَ ٱللَّهِ لَمُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بًا رَّحِيًّا ۞ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوعَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَنُوبُونَ مِن قَرِيب فَأُوْلَلْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم فَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ الشِّيَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَأَ حَدَهُمُ ٱلْمُوْتُ قَالَ إِنِّ تُبِثُ ٱلْكَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُنَّاكُّ أُوْلَإِكَ أَعْتَدُنَا لَحُدُ عَذَا بًا أَلِيمًا ﴿ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاء كُرُهَا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَ النَّيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْلِينَ بِعَاجِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَـٰرُوفِ فَإِنكِرِهُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَسَبُرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ فِيهِ خَسَبُرًا كَثِيرًا

وَإِنْ أَرَدِتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُ إِحْدَلَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا أَ تَأْخُذُونَهُ بَهْتَانًا وَإِنَّمَا تُبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَى بَعْضِ وَأَحَذُنَ مِنكُم مِيشَاقًا غَلِيظًا ۞ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكُحُ ءَابَ ٓ أَكُرُ مِنَ ٱلدِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُسَكُنَ إِنَّهُ كَانَ فَلْحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ۞ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تَكُمُ وَبِنَا تَكُمُ وَأَخَوَا ثُكُر وَعَتَا تُكُر وَخَالَتُكُر وَجَالَتُكُر وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّانَكُمُ إِلَّاتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَابِهُمُ اللِّي فِي جُورِكُم مِن نِسَا بِكُرُ الَّالِي دَخَلْتُم بَابِتَ فَإِن لَّهُ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَّبِلُ أَبْنَآ بِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمُعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اللَّهِ عَلَى اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ۞ \* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَ ثُنَّ أَيْسَنَكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمُ أَن تَبْتَعُوا بِأَمُو ٰ لِكُمْ تَحْصِنِينَ غَيْرَمُكُ فِينِ



প্ৰান্থ প্ৰান্থ প্ৰান্থ প্ৰান্থ

فَمَا ٱسْتَمْنَعْتُم بِدِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُ مِبِهِ مِنْ بَعُدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن لَّرْيَسْتَطِعُ مِنكُمْ طَوُلًا أَن يَنِكُمُ ٱلْمُحْصَلَتِ ٱلْوُمِنَاتِ فَن مَّا مَلَكُتُ أَيْسَانُكُمْ مِّن فَتَيَسَتِكُمِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيكَ نِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَآنِكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخُدَانٍ ۚ فَإِذًا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحَسَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا حَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَكُفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ يُرِيدُ آللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَّكُمْ وَيَهُدِ يَكُرُ سُنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَلِللهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ۞ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْ للْ عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَن يَكُونَ تِحِكْرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِمًا ۞ وَمَن يَفْ عَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنَّهُونَ عَنْهُ نَكَفِّرْعَنكُمُ سَيْعَاتِكُرُ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيكَ ۞ وَلَا لَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَعْضَكُرُ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا ۖ وَللنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَانِ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَلِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى ﴿ عَلِيمًا ١٤٠ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونِ وَٱلْأَقْرِبُونِ وَٱلْأَقْرِبُونِ وَٱلْأَقْرِبُونِ وَٱلْأَقْرِبُونِ وَٱلْأَقْرِبُونِ وَٱلْأَقْرِبُونِ وَٱلْأَقْرِبُونِ وَٱلْأَقْرِبُونِ وَالْأَقْرِبُونِ وَالْمُعْرِقِ وَلَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُلِي وَالْمُؤْمِ وَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَلْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ ٱلرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء بَمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِكَ أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِكِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَلْنِتَكَّ حَفِظَكُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّٰتِي تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَّ وَٱهِبُ رُوهُنَّ فِي ٱلْمَنَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ

وَإِنْ خِفْتُمُ شِعَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُوا حَكًا مِنْ أَهُ لِهِ \* وَحَكًا مِنْ أَهُ لِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُوفِقِ آللَّهُ بَيْنَهُ مَأْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ \* وَآعُبُ دُوا آللَهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِدِ شَيْئًا وَبَالُولِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْمُثُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكِيٰ وَٱلْمُسَاكِينِ وَٱلْجِكَارِذِي ٱلْمُثُرِبَىٰ وَٱلْجَارِآلِجُنُبُ وَالصَّاحِبِ بِإَلْجُنَبُ وَآبِنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلكَتُ أَيْسَنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَ الْا فَوُراً ﴿ الَّذِينَ يَخِلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْخُلُوقِكَ مُتُونَ مَا اَللَّهُ مُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِينَ عَذَا بًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِعُونَ أَمُولَكُمُ رِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَبِيْ الْسَاءَ قَرِيتًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْءَامَنُوا بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَنْسَعُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ آلَةُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْ لُهُ أَجْرًا عَظِيهَا ﴿ فَكُيْنَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُلاَءِ شَهِيداً ﴿

يُوْمَبِذِ يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقُرُ بُوا ٱلصَّاوَةَ وَأَنتُ مُ سُكِّرَىٰ حَتَّىٰ تَعُلُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى ٓ أَوْعَلَىٰ سَغَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَلْمَتْ ثُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَكِمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمُسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَكُورًا ۞ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَبْ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَامُ إِلَّهُ مَا يَحِكُمْ وَكُفَّ إِلَّهِ وَلِيًّا وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَا دُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِرَعَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَ وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَاعِتَ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْأَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَآسُمَعْ وَآنظُ رُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَفُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَالِيلًا ﴿

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ ءَامِنُوا بِكَ أَرَّلْنَا مُصَدِّقًا لِبَ مَعَكُم مِّن قَبُل أَن نَظبِسَ وُجُوهًا فَنُردَّها عَلَىٰٓ أَدْ بَارِهَاۤ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَا لَعَتَ أَضَحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ ع وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بَاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآ ا وَلَا يُظْلُونَ فَتِيلًا ﴿ النظر كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكُفَّ بِهِ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكُفَّ بِهِ عَ إِثْمًا مُبِينًا ۞ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابُ يُؤْمِنُونَ بَلْجُبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَعَمُواْ هَوْلَآء أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ وَ أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَاهُمُ آللَّهُ وَمَنْ سَلْعَنِ ٱللَّهُ فَكَ يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ أَمُ لَكُمُ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمُ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاءَ اتَّلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَهِ لِهِ = فَقَدُ ءَا نَيْنَآءَ الَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِصَمَةَ وَءَالَيْنَاهُمُ مُلُكًا عَظِيمًا ﴿ فَينْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِدِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَمَّ سَعِيرًا ١

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايِلَتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارَكُ كُلِّمَا نَضِحَتُ جُلُودُهُمَ بَدَّ لُسَاهُمْرُ جُلُودًا غَنْرَهِا لِمَذُوقُوا ٱلْعَذَابِ إِنَّ آللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا يُرْجَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً كَمُ مُ فِيهَا أَذُواجٌ مُطَهَرَةٌ وَيُدُخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُكُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَتِ إِلَى آَهُلِهِ ۖ وَإِذَا حَكَمْتُم بَينَ آلنَاسِ أَن تَحَكُمُوا بِآلْعَدُلِ إِنَّ آللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِعِيْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ مَنْ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِمِنكُرُ فَإِن تَنَازَعُهُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّ وَهُ إِلَمَ لِللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِآللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ أَلَا تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِكَ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَّاكُ مُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمْ وَأَأَن يُكُنُرُوا بِدِّ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُ مُ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُرْتَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنطِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ اللَّهِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنطِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

فَكُنْ إِذَا أَصَلَبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِبِهِمُ ثُمَّجَا وَكَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتُوفِيقًا ۞ أُوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ يَعُلَرُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْطَهُمْ فَلَالْحُهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ١ وَكَمَا أَرْسَلُنَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلَوْأَنَّهُمُ إِذ ظَّلَكُوا أَنفُسَهُ مُ جَآءُ وكَ فَأَسُتَغُ فَرُوا آللَهُ وَآسَتَغُفَى لَكُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا آللَهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَكَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَى بَيْنَهُمُ ثُرَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّوُا تَسَلِيكً ۞ وَلَوْأَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوآ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَلْرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قِلِيلٌ مِنْهُمُّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَكُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ حَسَيرًا لَحُدُ وَأَشَدَ تَثُبِيتًا ١٠٠ وَإِذًا لَّا نَيْنَا لُمُرِين لَّدُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٠ وَلَمَدَيْنَاهُمُ صِرَاطًا مُسْنَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَلْبِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهُدَّاءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْكَ رَفِيعًا ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿

نَّأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا ثَبَاتٍ أُوانفِهُ وَاجْمِيتُ ١٠٠ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَّهُ عِلَانًا فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَكُم ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَرَ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ كَا فَلَينَ أَصَابَكُمْ فَضُلُّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّرْ تَكُنُ بَيْنَكُمُ مَ وَبَيْنَهُ مِمَودَ أُنَّ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَ فُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ \* فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْكِ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلَ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَالَكُمْ لَا تُعَلِّيلُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَٱلْمُسْخَضِعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْولُدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّكَ أَخْرِجُنَا مِنْ هَلْذِهِ ٱلْقَدْرَيَّةِ ٱلظَّالِمِ أَهُلُهُ وَآجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَآجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُعَانِيلُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَ رُوا يُعَالِلُونَ فِي سَبِيلَ ٱلطَّاغُوتِ فَعَالِلُولَ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطُلُو إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُلُ كَانَ صَعِيفًا ﴿ أَلَا رَّإِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَلَتَ كُنِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْفِتَ الْ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَنَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً

وَقَالُواْ رَبِّنَا لِم كَتَبُتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٌ قُلْمَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱتَّقَ وَلَاتُظْائُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِكِ مُنْ ٱلْمُؤْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبُهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكُ قُلُكُلٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَكَالِ هَوْ لَآءِ ٱلْقُومِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ كَدِيثًا ۞ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِهَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَهِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَّا بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ مَنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِ مُحَفِيظًا ﴿ وَبَقُولُونَ كَا عَدُّ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْعِندِكَ بَيَّتَ طَآبِعَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولً ۗ وَٱللَّهُ يَكُنُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعُرِضُ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بَاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِكُ غَاكَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَاءَهُ مُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخُوفِ أَذَا عُوا بِدِي وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ ... وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلْأَمْتِ رِمِنْهُمْ لَعَلِمِتُ ٱلَّذِينَ يَسُتَنْبِطُونَهُ رُمِنْهُمُ مَّا

وَلُولًا فَضُهُلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ الْأَنْبَعْتُمُ ٱلشَّبِطُنَ إِلَّا قَلْلًا ١ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفُسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى آللَهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنِيَلًا ﴿ مَن يَشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيْعَةً يَكُن لَهُ كِفُ لِ قِينُهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿ وَإِذَا حُيِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيءِ حَسِيبًا ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيْمَكَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ لَارْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠٠ \* فَأَلَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِئَتَانِ وَٱللَّهُ أَرُكُسَهُ مِ مَاكُسَبُواْ أَسُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ آللَهُ وَمَن يُضِيل آللَهُ فَلَنتَجَدَ لَهُ سَبِيلًا ۞ وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَا كَعَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَّاءً فَلاَ تَتِّخُذُوا مِنْهُمُ أَوْلِيآ ءَحَتَىٰ بُهَاجِرُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ الْخَدُوهُمُ وَآفَتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدِيَّهُ وَكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞



إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَدُتَكُمْ وَبَيْنَهُ مِ مِيشَاقٌ أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُعَلَيْلُوكُمْ أَوْيُعَلِيْلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُ مُعَلَيْكُمُ فَلَقَتَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَرَكُوكُمْ فَكُرُيقَتِ لُوكُمْ وَأَلْقُولُ إِلَيْكُمْ ٱلسَّامَرَ فَمَا جَعَكَ ٱللَّهُ لَكُمُ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا ﴿ سَجِّدُونَ ءَاخُونَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمُ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُوا إِلَى ٱلْفِئْتِ قِ أُرُكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَرْ يَعُتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ اَلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَآقَتُ لُوهُمْ رَحَيْثُ ثَقِيغَتُمُوهُمُ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِ مُسْلَطَكًا مُبِينًا ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطَّا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَكُرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِيةٍ إِلَّا أَن يَصَدَّ قُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَمُؤْمِرٌ ۖ فَكُرُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِكَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيكَاقً فَدِيَةٌ مُسَالَمَةٌ إِلَى أَمْلِهِ وَتَحْدِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَنَ لَرْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُ رَبُنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞

وَمَن

وَمَن يَقْتُ لُ مُؤْمِنًا مُنْعَدًا فِي ﴿ إِنَّ وُهُ جَهَدَّم حَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلِعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَامًا عَظِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلِانْقُولُوا لِمَنْ أَلْقَلَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَ مَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْكَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ لَا يَسْنُوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْوُمِنِينَ عَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْجُهُ لُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِكِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَكَ ٱللَّهُ ٱلْجُهُ عِلَى إِلْمُوالِمِهُمْ وَأَنفيسهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَّكُلًّا وَعَدَا لَّهُ ٱلْحُسُنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَلِّهِدِينَ عَلَى ٱلْعَسَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللهُ غَـ فُورًا رَّحِيًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَّبِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُ مُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَرُ تَكُنُ أَرْضُ لِلَّهِ وَلِيعَةً فَهُ كَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَبِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَكُمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ١٠٤

إِلَّا ٱلْمُسْنَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَابَسْنَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَمْ تَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُوْلَٰ إِلَى عَسَى آللَهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَـ فُوًّا عَفُورًا ١٠٠ \* وَمَن بُهُ اجِرُ فِي سَبِيلٌ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّكُوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِ نَكُرُ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْكَافِهُ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَمَهُمْ ٱلصَّلَوْةَ فَلْعَتُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُ مُعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَنَهُ مَ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلُتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَىٰ لَرُيْصِكُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَنَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا لَوْ تَغُفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَنْكُمْ وَأُمْنِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَلِحِدَةً وَلَاجُنَاءَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطِرِ أَوْكُنتُم مِّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسِلِمَ السِلَا كُمُ وَخُذُ وَأَحِدُ رَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَلِهِ بِنَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذُكُرُوا ٱللَّهَ قِبَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱلْمُعَأْنَنَتُمُ فَأَقِيهُوا ٱلصَّلَوةُ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۞ وَلَا نَهُوا فِي آبْنِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَا الْمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكُمًّا ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِ عَلْبِ بِٱلْحَقِّ لِعَكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللهُ وَلَا نَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱسْنَغُفِ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا يَجُلِدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِثُ مَن كَانَ خَوَّاتًا أَشِهًا ﴿ لَا يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَالَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْلَمُلُونَ مُحِيَّا ١٠٠ هَاأَنتُمْ هَاؤُلاً عِلَا مَا لَهُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَاوَ ٱلدُّنْيَا فَنَ يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يُؤْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعَلَمُ لُسُوِّاً أَوْ يَظْلِرْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرا للَّهَ يَجِدِ اللَّهُ عَكُوراً رَّحِسما ۞

وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّكَ يَكُسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ \* وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِمًا ١٤٠ وَمَن يَكْسِبُ حَطِيتَةً أَوْ إِنْكَ ثُمَّ يَرُمِ بِهِ عَبَرَيْنًا فَقَدِ آحْتَكُلُ بُهُنَّانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞ وَلَوْلَا فَضَهِ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ وُ لَحَتُ مُ ظَآبِفَةٌ مِنْهُمُ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِ تَلْبِ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ مَكُنْ تَعَسْلُمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ لَا خَنْرَ فِي كَثِيرِ مِن تَجُونِهُمُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُونِ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلتَّاسُّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْمُدَى وَيَتَعِمْ غَيْرَ سَيِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَاتُولًا وَنُصْلِهِ اجْمَنَامٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِنَ يَثَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَكَ لَا بَعِيدًا ۞ إن يَدْعُونَ مِن دُونِدِج إِلَّا إِنَانَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مِّهِ بِدًا ١

وَيَسْتَفُنُونَكَ فِي ٱلنِّكَ أَء قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِهِنَّ وَمَا يُتُ لَي عَكَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَلَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُ نَ مَا كُلِبَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن نَنِكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَاعَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِمًا ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهُمَّا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصُّلْحُ حَايِرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْسُ ٱلشُّحَ وَإِن تَحُسِنُوا وَنَتَّقُوا فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَضَهُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْعُلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ آللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِمًا ۞ وَإِن يَلْغَرَّقَا يُغُن آللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ آللَّهُ وَلِسِعًا حَكِيمًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتُبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِن تَكُمُنُ رُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۞

وَبِيِّهِ مَا فِي

وَيَّدَ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ السَّمَا وَ اللَّهِ وَكِلَّا ١٠٠٠ إِن وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَعَلَّا اللَّهِ وَكِلًّا ١٠٠٠ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُرُ أَيْبُ ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِنَاخِرِينٌ وَكَانَ آللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ۞ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بَالْقِسُطِ شُهَدَاءَ بِلَهِ وَلَوْعَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِالْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورًا أَوْتُعْرِضُوا فَإِنَّ آللَّهَ كَانَ بِمَا تَعَلَّمُونَ حَبِيرًا ١٠٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي نَذَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡكِحَبُ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبُلُّ وَمَن يَكُفُ رُبَّاللَّهِ وَمَلَّبِ كَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ فَعَدُ ضَلَّ ضَكَ لَلْ بَعِيدًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُرَّ كَنَـرُوا شُمَّ آزْدَادُوا كُفُرًا لَرْبَ كُنِ آللَّهُ لِيَغْفِي كَمُنَدُ وَلَالِيَهُدِبَهُمْ سَبِيلًا ۞ بَشِرِ ٱلْمُنظِقِينَ بِأَنَّ لَمُعُمَّعَذَا بًا أَلِيمًا ۞

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكِغِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِنَّةُ فَإِنَّ ٱلْعِنَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهُزَا بِهَا فَلَا تَقَتْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ آللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْكَفِقِينَ وَٱلْكَلْفِينَ فِي جَهَنَّ مَ جَمِيعًا ۞ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِحُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواۤ أَلَرُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمُنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَا لِلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُرُ يُوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَلْفِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَكَ يُرَّاءُونَ ٱلنَّاسَ لَا إِلَى هَوْ لَا إِلَى هَوْ لِلا إِلَى هَوْ لُلا إِ قَامَن يُضْلِل ٱللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

سَلَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سَتَخِذُوا ٱلۡكِيۡمِينَ أُولِكَاءَمِنَ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَبُرِيدُونَ أَن تَجْعَكُواْ لِلَّهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَلْنًا مُبتًا ١ إِنَّ ٱلمُنكِفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِمِنَ ٱلتَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُ مُ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ وَأَصْلَحُوا وَآعْتُكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَلْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوُفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِب رَّاعَظِمًا ۞ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِن شَكْرُتُمْ وَءَامَن تُرُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَكِلِمًا ۞ \* لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَالَاكُلَّةُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤ إِن تُبِدُوا حَكِيرًا أَوْتُحُنْفُوهُ أَوْتَعَنْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بَعِضِ وَنَكُفُ بِبَغْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَغِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَا بَا مُّهِينًا ١٠٠



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمُ أُوْلَٰ بِك سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ۞ يَسْتَلُكَ أَ هُلُ ٱلْكِ تَلْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَعَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهُرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُرُّ ٱتَّخَدُواْ ٱلْمِحْلِمِنْ بَعُدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَفَوْ فَاعَنَ ذَالِكَ وَوَالْيَنَا مُوسَىٰ سُلُطَكًا مُّبِينًا ﴿ وَوَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِينَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَحُهُمْ آذُخُلُوا ٱلْبَابَسُجَدًا وَقُلْنَا لَحُهُمُ لَاتَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ فَ فَهِمَا نَقُضِهِم مِيثَاقَهُمُ وَكُفُرِهِم بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتَلِهِمُ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُوْلِكِمْ قُلُوبُ الْمُعَالِّهُ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَقُولِمِهُ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِمِهُ عَلَىٰ مَرْبَ مَ اللَّهُ عَظِيمًا ١٠٠ وَقُولِ لِمِهُ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْبَكُم رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَحُثُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ لَِّي شَكِّ مِنْهُ مَا لَحُهُ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَا آتِبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَ لُوهُ يَقِينًا ﴿

بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن يُزَّاحِكِيكًا ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِدِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مُرْسَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُرْسَهِيدًا فَبِظُلْرِمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَحَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَتِيرًا ١٠٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نَهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمُوالَ آلتَاسِ بَٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِمًا ١٠٠٠ أَمُوالًا اللهِ لَكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مِسَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِكَ أَنْزِلَ مِن قَبِلِكُ وَٱلْمُتِهِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْوُمِنُونَ مِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَيْكَ سَنُوْتِهِمُ أَجَلًا عَظِيمًا اللهَ \* إِنَّا أَوْحَيْنَ } إِلَيْكَ كَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعُدِوْدِ وَأُوْحَيْنَا إِلَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَبَعْتُ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَا رُونَ وَسُلَمْنَ وَءَاتَنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۞ وَرُسُ لَا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَكَ لَكَ مِن قَبْلُ وَرُسُكُا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكٌ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ١٠٠

رُبُدُكُ مُبَشِّدِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَكَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعُدَالرُسُلِ وَكَانَ ٱللهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ۞ لَكِن ٱللهُ يَشْهَدُ بِكَ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنْ لَهُ بِعِلْمِهِ وَلَلْكُ لَهُ يُثْهَدُونَ وَكَفَى بَاللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠ إِنَّ الَّذِينَ كَنَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ ضَلَالْا بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَظَلُوا لَرُيكُ لِيَعْ لِيَغْ فِرَكُمُ مُ وَلَا لِيَهُدِيهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَمَنَ مَخَلِدِينَ فِهَا أَبِدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠٠ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّبِّكُمْ فَعَامِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكُوَّاتِ وَٱلْأَرْضِ فَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ يَنَأَ هُلَ ٱلْكِتَبُ لَا تَغُلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا نَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّكَ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبُنُ مَرْبَكُمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَامَتُهُ, ٱلْقَلْهَا إِلَى مَسَرْبَيرَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا نَعُولُوا حَكَنْتُهُ ۗ آننَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا آللَهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُخَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا تِلَّهِ وَلَا ٱلْمُلَّابِكَةُ ٱلْمُصَّرَّبُونَ ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَ ا دَتِهِ ع وَيَسْتَكُبرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمُ أَجُورَهُمُ وَرَبِيدُهُم مِن فَضَلِهِ - وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُبَرُواْ فَيُعَذِّ بُهُمْ عَذَا بًا أَلِيهًا وَلَا يَجِدُونَ لَحُهُم مِن دُونِ آللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ يَكَأَيُّهُا ٱلتَّاسُ قَدْ جَآءِكُم بُرُهَانٌ مِّن رَّبِ كُمُر وَأَنزَلْتَ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيتًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بَاللَّهِ وَآعْتُكُمُوا بِهِ عَسَيدُ خِلْهُ مُ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَلِ وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيًّا ﴿ فَهَا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَّلَةِ إِنِ آمُرُو الْمَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَيَرِثُهُ ] إِن لَرْيَكُن لَما وَلَدٌ فَإِن كَانَتَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلتُّلُثَانِ مِتَ تَرَكَ وَإِن كَانُوٓ الْحُوَةُ رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلدَّكِرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيْنِ يُبَينُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

## (٥) سَكُوْلَ لِمَا اللَّهُ مَا لَنْتَ يُمَا لِمَا اللَّهُ مَا لَنْتَ يُمِالِمُ اللَّهِ مَا لَنْتَ يُمَالِمُنْ اللَّهِ مَا لَوْتَ بَعَمَا لَوْتَ عِلَيْهِ المُوتَاعِ وَلِياتِهَا ١٢٠ نزلت بَعَمَا لَفِيْحَ وَنِيْتُ المُوتَاعِ وَلِياتِهَا ١٢٠ نزلت بَعَمَا لَفِيْح

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِٱلْعُتُودِ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلِمِ إِلَّا مَايُتَكَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ نُحِلِ ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِيلُوا شَعَكَ بِرَٱللَّهِ وَلِا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَدَامَ وَلَا ٱلْمَدْى وَلَا ٱلْقَلَلِهَ وَلَا ءَامِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَدِيْنَعُونَ فَضُلًا مِن رَبِّهُمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجُمِّنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسِجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُولَ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرَوَالنَّقُويَى وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَآتَ عُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ كُومَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَكَوْرَٱلْخِنْدِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مِ وَٱلْمُغَنِقَةُ وَٱلْمُوْقُودَةُ وَٱلْمُ لَرَّدِيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأً كُلَّ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَيْتُمْ وَمَا ذُرْبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَلِمْ ذَالِكُمْ فِسُقٌّ

ٱلْيَوْمَ يَكِسَ ٱلَّذِينَ كَفَ رُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمُ نِعْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُورا للسلكَ دِينا فَمَن آضُطَى فِي مَعْتَصَةٍ غَيْرَ مُعَكَانِفٍ لِإِثْمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَسَعُورٌ رَّحِيهٌ ۞ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُ مُ قُلُ أُحِلً لَكُمُ ٱلطَّيِّكُ وَمَاعَكُمْ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمْ ِ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِنَّ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَآذُكُرُوا آسَمَ ٱللَّهِ عَلَيْ فَوَا تَتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ٱلْيُؤْمَرُ أُحِلَّ لَكُ مُ ٱلطَّيْسَاتُ ۗ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حِلَّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَحُنُمُ وَٱلْحُصَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبُ لِكُرْ إِذَا ءَا تَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَا فِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخُدَانٍ وَمَن يَصَعُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطُ عَكَمُلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ۞

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمُسَرَافِقِ وَآمُسَعُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُ مُ جُنُبًا فَأَقَلَهَ رُواً وَإِن كُنتُ مُرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُ مِن مُرْمِنَ ٱلْعُسَابِطِ أَوْلَامَسُتُمُ البِسَاءَ فَلَرْتَجِدُوا مَاءُ فَتَيَمَّهُ وَاصْعِيدًا طَيًّا فَأَمْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمُ وَلِنُتِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَإِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِينَاقَهُ ٱلَّذِى وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَّاءَ بِٱلْقِيسُطِّ وَلَا يَجْمِئَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعُدِلُوا آعُدِلُوا هُوَ أَقُرَبُ لِلتَّغُوَىٰ وَآتَ قُوا آللَهَ إِنَّ آللَهَ خَبِيرٌ بِكَ تَعْمَلُونَ ٥ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَهُرُمَّغُ فِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيرٌ ۞ وَالَّذِينَ كَنَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَلْتِنَا أَوْلَلْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَيدِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آذَكُووا نِعْهَا ٱللَّهِ عَلَىٰكُمْ إِذْ هَامَّ قَوْمِ اللَّهِ عَلَىٰكُمْ إِذْ هَامَّ قَوْمِ ا أَنْ يَدْمُ طُوا إِلَيْكُمُ أَيْدِيهُ مُ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مُ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مُ عَنْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهَ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ \* وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيضًاقَ بَنِي إِسْرَءِ مِلَ وَبِعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَنَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّكِ مَعَكُمُ ا لَبِنُ أَقَدْتُ مُ ٱلصَّلُوةَ وَءَا تَدِيثُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَنَّ رَمُّوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَ كُفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّكَا تِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمُ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا وُفَنَ كَعَرَبَعُدَ ذَلِكَ مِنكُرُ فَقَدُضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَهَمَا نَقْضِهِ مُ مِيضَاقَهُمُ لَعَنَّا هُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُ مُ قَالِمِيةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظَّا مِّنَا ذُكِّرُوا بِدِّ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَآصُفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيتَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِدِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ عَنَ



يَنَ أَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاء كُورَسُولُنَا يُكِينُ لَكُوكَ فَيَا مِتَا كُنتُ مُ يُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَلِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْجَاء كُمُ مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيرٌ ﴿ لَهُ بَهُ لِي اللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلُ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُكَاتِ إِلَى ٱلنُّورِبِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسَنَقِيمٍ ۞ لَقَدُ كَفَرَالَّذِنَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْسِيحُ آبِنُ مَرْيَمَ قُلُ فَنَ يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَنْ بَهُ لِكَ ٱلْمَسِيحَ آبْنَ مَرْيَرَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعً وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّشَى وَقَدِيرٌ ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّا وُو اللَّهِ عَلْمَ يُعَذِّبُكُم بذُنُوبِكُم مَلُ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنُ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَدْنَهُ مَا وَإِلَهُ الْصِيرُ ۞ يَنَا هُلَ ٱلْكِتُب قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَعُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَآلَتُهُ عَلَى كُلِّ شَيْ وَقَدِيرٌ ﴿

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِلَقَوْمِ آذَكُوا نِعَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُرُ أَنْبِكَ } وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَالُوث يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْمُعَلَمِينَ ﴿ يَكُومُ الْمُخْلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْقُدَّسَةَ ٱلِّي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْبَدُوا عَلَى آدُ كِارِكُمْ فَتَنقَلُوا خَلِيرِينَ ۞ قَالُوا يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَ نَّدُخُكَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِن يَخْدُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا وَاخِلُونَ اللَّهُ عَالَ رَجُلًا نِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخِكَ افُونَ أَنْعَكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا آدُخُلُواْ عَلَيْهِ مُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَلِبُونَ وَعَلَى آللَّهِ فَنُوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ عَلَى قَالُوا يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدًا مَّادَامُوا فِيهَا فَأَذُهِبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَــُ بِلَّا إِنَّا هَاهُنَا قَسُعِدُونَ عَنْ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِى فَأَفُونُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلِيقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ كُمَّ مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفُسِقِينَ

\* وَآ تُلُ عَلَيْهِ مُ نَبَأً آبُنَى ءَادَمَ بَآلُحَقّ إِذُ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُعُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَرُ لِتَقَابُلُ مِنَ ٱلْآخَرُ قَالَ لِأَقْتُلَنَّكُ قَالَ إِنَّا يَنَقَبَ لُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَهُ لَهِ كُلُّ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَهُ لَكُ لِلْقُتُكِينَ مَا أَنَا بَبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكُّ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْمُلْمِينَ اللَّهُ مَا أَنَا بَبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكُّ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْمُلْمِينَ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِنِّي وَإِنْ مِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَاب ٱلنَّارْ وَذَالِكَ جَــُزْآ وُا ٱلظَّالَمِينَ ۞ فَطُوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَأَصْبَعَ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ فَكَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُمَا إِلَّا يَنْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كُنْ يُؤارى سَوْءَةَ أَخِبٍ قَالَ يَوَلَى لَوَالَا تَكُ أَعِكَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَّادِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَعَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴿ مِنْ أَجُلُ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ أَمَّا أَحْيَا ٱلنَّاسَجَمِيعا فَكَدْجَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَتِيرًا مِّنْهُم بِعُدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَسُرفُونَ

إِنَّمَا جَزَّوْ إِلَّا لَا نَكُ كُارِيُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أن يُقتَّلُواْ أَوْيُصلَّبُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفِ أَوْيُنَفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَحُهُ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْكِ ۖ وَلَمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيدٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ إِنَّ كَيْأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْنَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلْهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنَهُ وَالْوَأَنَّ لَحُهُمًّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُعُتُبِّلَ مِنْهُ مَ قَلَمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلتَّارِ وَمَا هُم بِحَارِجِينَ مِنْهَا وَلَحُهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقُطَعُوا أَيْدِ بَهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا بَكُلًّا مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَن رُحُكِيدٌ ﴿ لَهُ فَنَ مَا بَعِ مِنْ بَعُدِظُ لَمِدِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ أَكُونَ مُلَا أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

\* يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحُرُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْكُفُرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُولَ عَامَنَّا بِأَفُوا مِهِمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب سَمَّاعُونَ لِقُومِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحُرَّفُونَ ٱلْكِلِم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ - يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُنْذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَآحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَكَهُ فَلَن تَمُلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَحُهُ فِي ٱلدُّنْيَ الْحِرْيُ وَلَحُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيرٌ ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحُكُم بَيْنَهُمُ أَوْ أَعُضَ عَنْهُمُ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَخْكُم بَيْنَهُم بَالْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ كَانُ وَكَيْنَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَالَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُولَلْبِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمْ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَوُا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَآخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايِلَى ثَمَنَّا قَلِيلًا

وَمَن لَّمْ يَحُكُمُ مِمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَيكُ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَكَنبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَالسِّنَّ بَالسِّنَّ وَٱلْحُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِعِيفَهُوكَ عَلَارَةٌ لَلْمُ وَمَن لَرْيَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَلْإِكُ مُم ٱلظَّلْمِونَ ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى اَتُلْمِم بعِيسَى أَبْنُ مَكْرُيرَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَةِ وَءَاتَدِينَ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدِّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَهُدَّى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحَكُمُ أَهُ لُ ٱلْإِنجِيلِ مِكَ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّرْيَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَبْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بَالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ كِدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا مَنَّبِعُ أَهْوَآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقَّ لِكُلِّجَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن لِيَبُلُوكُمُ فِي مَآءَاتَكُمُ فَآسَتَبِقُواْ ٱلْحَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿

وَأَنِ آحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَن زَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَ بِعُ أَهُوَاءَهُمُ وَآحَذُرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَكِ آللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنوبِهِمْ وَإِنَّ كَيْرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ١٤ أَخِهُمُ ٱلْجَالِمَايَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُصَّمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ \* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ وَبَعْضٌ وَمَن يَتَوَلَّفُ مِينَكُمْ فَإِنَّهُ منْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهمْ يَقُولُونَ نَخْشَيَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى آللَّهُ أَنِ مِأْتِي بَٱلْفَتْحِ أَوْ أَمُ رِ مِّنُ عِندِهِ وَ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِيۤ أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ عَن وَيَتُعُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَا فُلَآء ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْتُ نِهِمْ إِنَّهُ مُ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُ مُ فَأَصْبَحُواْ خَسْرِينَ ٢

يَّا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يُرِيَّدُ مِنكُم عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقُومٍ يُحِيُّهُمُ وَيُحِيُّونَهُ إَذِ لَّهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِنَّةٍ عَلَى ٱلْكَلِفرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلَ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ذَلِكَ فَضُلُ آللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَلِيعٌ عَلِيرٌ ۞ إِنَّمَا وَلَيْكُمْ ِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّكَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ وَهُمْ وَمُن يَتُولَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهُ هُهُ ٱلْعَالَمُونِ ١٠٠٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُم هُزُواً وَلِعبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُ قَالَ أَوْلِيآ ء وَآتَقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُولً وَلَعَبَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَكَأَ هُلَ ٱلْكِتَابِ هَلَ نَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَ اللَّهُ وَمِنَ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُ تُرَكُّمْ فَلْسِقُونَ ﴿ فَا قُلْهَلُ أَنْبَتْكُمُ مِنْ سِيِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَوَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أَوْلَآبِكَ شَرُّمُّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿

وَإِذَا جَاءُ وَكُرْ قَالُوا ءَامَنَ وَقَد دَّخَلُوا بَّالْكُفُر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِدِءً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَحْمُونَ فِي وَيَرِي كَثِيرًا مِنْهُ مُ دُسَاعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّعْتُ لَبُسُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ لَوَلَا يَنْهَا لَهُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّعْتُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَصِنَعُونَ عَلَى وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ بَدُ ٱللَّهِ مَغْ لُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِبهمُ وَلَعِنُواْ مِمَا قَالُواْ مِلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغُيانًا وَكُفُرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا آللًهُ وَيَسْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَآللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَلُوْ أَنَّ أَهُلَ ٱلْكِتَٰكِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكُفَّ رْنَا عَنْهُمُ سَيَّعَاتِهُمُ وَلاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٥ وَلُوأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنِزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِّهِمُ لأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعُتِ أَرْجُلِهِم مِنْهُمُ أُمَّةٌ مُقَنَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿

\* يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بِلِّغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَكَ بَلَّغَتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمِ ٱلْكَغِرِينَ ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لَسَيْمٌ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُعْتِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنِزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَـزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنِزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغُيكًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِيرَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امْنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّاعُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ امْنَ بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَهِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ اللَّهِ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيشَاقَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًّا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهُوكَى أَنفُسُهُمْ فِريتًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ٤٠٠ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِلْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ثُرَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بَمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْ كَغَرَالَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْسِيحُ آبُنُ مَرْيَكُمْ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلَبَنِي إِسْرَاءِيلَ آعُبُ وُوْ ٱللَّهَ رَقِبِ وَرَتَّكُمْ

إِنَّهُ مَن يُشَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْ وَبِهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ لَا لَقَدُكَ فَرَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَا يُحَادِثُ وَإِن لَّرْ يَننَهُواْ عَكَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَتَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ أَفَلاَ يَنُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْنَغُفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَسَفُورٌ رَّحِيبٌ ﴿ مَا آلْمَسِيحُ آبُنُ مَرْسِمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبِلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ ٱنظُرْكُيْك نُبَّنُ لَمُكُمُ ٱلْأَيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرَأَنَّ يُؤَفَّكُونَ فَكُ أَلْأَيَاتِ ثُمَّ ٱنظُر أَنَّ يُؤَفَّكُونَ فَكُولَ اللهِ مَالَا يَمُلِكُ لَكُمُ مَضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لَحَقّ وَلَاتَتَبِعُواْ أَهُوَآ ءَ قُوْمٍ قَدُ ضَلُواْ مِن قَبُلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ لَٰ لَٰهِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةٍ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْسَكُمْ ذَالِكَ بَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُوْنَ عَن مُنكَرِفَعَلُوهُ لِبَشِّ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

كجزء السابع

سسورة المساعدة

تَرَيِّي كَثِيرًا مِنْهُمُ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتُ لَحُمُ أَنفُسُهُ مُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَفِي ٱلْعَذَابِ مُمْ خَلِدُونَ فَكَ وَلُو كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِآللَّهِ وَآلتَبِي وَمَآ أُنِزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمُ أَوْلَكَ ا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ فَلْسِقُونَ ۞ \* لَجَدَدَّ أَشَدَّ ٱلتَّاسِ عَدَ وَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَلَرَىٰ ذَالِكَ سِأَنَّ مِنْهُ مُ قِيتِسِينَ وَرُهُبَ أَنَّا وَأَنَّهُ مُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنِزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحُقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَ ءَامَنَّا فَأَكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ٥ وَمَالَكَ لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَكَ رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالْ المِن عَنْ فَأَتُ بَهُمُ اللَّهُ بَمَا قَ الْوَاجَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَ رُحَلِلدينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْحُسُنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَلْتِنَا أَوْلَلْبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِيمِ ۞

أَيْهُا

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّياتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُرُ وَلِا تَعْتَدُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَلِيًّا وَآتَ قُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠ لَا يُؤَاخِذُكُم اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْلِكُم وَلِكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَ مَيْمُ ٱلْأَيْلُ فَكُفَّا رَيْهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَنَ لَرْ يَعِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَهُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمْ وَآحْفَظُوا أَيْسَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبِينُ ٱللَّهُ لَكُرْءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَنَايُهُا ٱلَّذِينَءَ امنُواْ إِنَّمَا ٱلْحَتَمْرُواَلْمُسِرُواَلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَ مُ رِجِسٌ مِنْ عَكُلُ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتَذِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ كَالَّالُمُ الشَّيْطُن فَأَجْتَذِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ كَالْ إِنَّكَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَكَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِٱلْخَصَرِ وَٱلْمُنْدِرِوَيَهُ لَكُرْعَن فِكِرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُم مُنهُونَ ١٠ وَأَطِيعُواْ آللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَآحَدُرُواْ فَإِن تُولِّيتُ مُ فَأَعْلَمُوا أَنَّكَ عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَ عُ ٱلْمُنِينُ ﴿

لَسْرَ عَلَى الَّذَينَ ءَا مَنُواْ وَعِكِمِلُواْ الصَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِهَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّفُواْ وَّءَ امنواْ وَعَهمُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامنواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْبُواْ وَاللَّهُ مُعِثُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّا الَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَكَ لُوَيَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءِ مِّنَ ٱلصَّيدِ تَنَالُهُ وَأَيدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بَٱلْغَيْبُ فَنَ آعْتَ دَىٰ بَعْدَ ذَ إِلَى فَلَهُ عَذَابٌ أَلِبِمُ ﴿ إِنَّ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوا لَا نَقْتَلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُنْعَدًّا فَحَنَّاءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّكِم يَحُكُمُ بِهِ وَوَاعَدُ لِ مِنصَكُمُ هَدَيًا بَلِغَ ٱلْكَعْيَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَلِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيامًا لِّنَدُوقَ وَبَالَ أَمْمُ عَفَا ٱللَّهُ عَاسَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفِتُمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو آنفِت امِ اللَّهِ أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْحُرُوطَالُهُ مَسَاعًا لَكُرُ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُرُ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَآتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَدَامَ وَٱلْمَدَى وَٱلْقَلَلِدَ

ذَ لِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بَكُلِّ شَيْءِ عَلِيكُمْ ﴿ آ عُلُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِ مِذُ ٱلْحِقَابِ وَأَنَّ لَلْهَ غَـ فُورٌ رَّحِـ مُ ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَاغُ وَٱللَّهُ بَعْلَمُ ا مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبيثُ وَالطَّيْبُ وَلُوْ أَعْجَكَ كُثُرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ آللَّهَ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ عَنْ أَشُكَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَشْكُلُواْ عَنْ أَشْكَاءَ إِن تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُرُ وَإِن تَسْكُلُواْ عَنَهَا حِينَ يُسَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبِدُ لَكُمْ عَفَ ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلْمُعَلِّكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَا قُورٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبِعُواْ سِهَا كُنِفِينَ عَلَى مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرَةً وَلَا سَأَيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَوْرَ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْكَوْرَ اللَّهِ اللَّ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَكَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَا فُهُمُ لَا يَعْلُونِ شَيْعًا وَلَا يَهْذُونَ فَكُ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُم وَأَنفُ كُمَّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِئُكُمْ بِمَاكُنَّمُ تَعُلُونَ فَ يَكُونُ عَلَيْ يَآيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ ٱلْمُوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱشْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنْكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُرْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلَبَتُكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمُؤْتِ تَعْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبُتُمُ لَا ذَشْتَرِى بِهِ مَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَعَلَىٰ اللَّهِ عِلْكَ أَلْا ثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَعَلَىٰ ا أَنَّهُ مَا ٱسْتَحَقَّآ إِنَّمَّا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَا دَبَهَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِّنَ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ فَالْكَأَدُنَ أَن يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجُصِهَا أَوْ يَخِنَا فُوْا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعَدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّتُهُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَأَلَّهُ لَا بَهُدِى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلْيِقِينَ عَلَى \* يَوْمَ يَجْمُعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبُثُمُ قَالُواْ لَاعِلْمِ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى آبُنَ مَهِيمَ آذُكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَيْكِ إِذْ أَيَّدَنُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْ تُكَ ٱلْكِتَاب وَلَلْهِ كُمْ مَا تَوْرَلَةً وَٱلْإِنِحِيلَ وَإِذْ تَعُلُقُ مِنَ ٱلطِّين كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِ فَنَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرُصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوتَىٰ بِإِذْ نِلِ وَإِذْ كُفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَءِ مِلْ عَنكَ إِذْ جِنْنَهُم بَالْبَيْنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنَّ هَذَآلِلَّا سِحُرُّمُّبِينٌ ١٠٠٠ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَٱشْهَدُ مِأْنَا مُسْلِمُونَ اللَّهِ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى أَبْنَ مَنْكَمَ هَلْ يَسْنَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَلَ إِيدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَ قُلُوبُ ا وَنَعْلَمَ أَن قَدُ صَدَقُنَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلهدينَ ١٠ قَالَعِيسَى أَن مَنْ مَ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَ أَنِ لُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَآرُزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلَّازِقِينَ ﷺ

قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَرِّهُا عَلَيْكُمْ فَنَ يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أَعَذَّبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذَّ نُهُ وَأَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمَانَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَسْعِيبَى آبْنَ مَرْسِعَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلتَّاسِ آتَحِن ذُونِي وَأُمِّى إِلَهُ مِن دُونِ لِلتَّاسِ آتَحِن ذُونِ وَأُمِّى إِلَهُ مَن مِن دُونِ لِلتَّاسِ قَلِي سُبِحَنْكُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بَعَقِ إِن كُنتُ قُلْتُ وَ فَقَدْ عَلِمْتُ ثُو تَعُلَرُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِلَ كُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغَيُوبِ ۞ مَا قُلْتُ لَحُهُمْ إِلَّا مِنَا أَمْرَ يَنِي بِيةٍ أَنِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِ مُشْهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُّ فَلَتَ اتَوَفَّيْ تَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِ مُ وَأَنتَ عَلَىٰ كُنِّ أَنْ الرَّقِيءِ شَهِيدٌ ١٥ إِن تُعَذِّبُ مُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَمْ فَإِنَّكَ أنت ٱلْمَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ مَلْذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِن تَعَيْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُحَالُدِينَ فِيهَا أَبِداً رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞



بِنَ عَلِيَّهُ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيل

ٱلْحُكُمُدُ لِلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُرُّ ٱلَّذِينَ كَنَرُواْ بِرَبِّمِ مَعَدِلُونَ كَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسكَّى عِندُهُ ثُمَّ أَنتُمْ مَّنْ رُونَ كَ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَا يَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعُرِضِينَ ٤٤ فَقَدُ كَذَّ بُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمٌّ فَسُوْفَ يَأْلِهِمُ أَنْبَوْا مَا كَانُواْ بِدِ يَسُنَهُزُّ وَنَ ۞ أَلَرْ يَرُواْ كُمْ أَهُلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قُرْنِ مَّكَّنَكُ هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمُكِّن لَكُمْ وَأَرْسَكُنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرى مِن تَعَيْهِم مَ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعِثِدِهِمْ قَرْنًا ءَاحْسِينَ ۞

وَلُوْنَزُّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْ يُمُّبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضَى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لِجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسَنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٥٠ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِيَّ برُسُ لِ مِن قَبْ لِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِهُ رُواْ مِنْهُم مَّاكَ انُواْ بِهِ يَسَنَهُزهُ وِنَ ۞ قُلْ سِبِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْكُذِّبِينَ ﴿ قُلِلِّهَ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قُل بِلَّهَ كَنَبُ عَلَىٰ نَفُسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لِيَحْمَعَتَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِسَامَةِ لَارَبُ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ \* وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَكِلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمَ وَلَا تَكُونَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ عِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ عَن قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞

كَيْنَ كَذُبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُتَرُونَ ١٠٠٠

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهُمُ أَكِيَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ۚ وَإِن يَرُوا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَاجَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ لَمُنَارُولَ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِيرَ ٢٠٠٠ وَهُمُ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن بُهُ لِكُونَ إِلَّا أَفْسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ۞ وَلُوْ تَكُرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَعَالُواْ يَالَيْنَا نُرَدُ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايَٰتٍ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِنَ قُبُلُ وَلُورُدُواْ لَمَا دُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَقَالُوٓ الْإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعُنُ بَمَبُعُوثِ مِنْ اللَّهِ وَلَوْ مَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّمُ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَكَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ قَدْخَسِرَٱلَّذِينَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَاحَسُرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَ فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ عَكَىٰ وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا ۗ إِلَّا لَعِبُّ وَلَمُو ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعَـُ قِلُونَ ۞

قُلْ أَرَّهُ يْتَكُمْ

مسورة الأنعسام

الجزء الساب

قُلُ أَرَءَيْتَكُمُ إِنْ أَتَكُرُ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ يَكُ بِلَ إِنَّا هُ مَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْكَ اَ وَبَنْسَوْنَ مَا ثُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَّا إِلَىٰٓ أُمُكِمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَاهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَنْضَرَّعُونَ ١٠٤٤ فَلُولًا إِذْجَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَٰكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَمُهُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَا نُولْ يَعَلُونَ عَلَي فَكُمَّا نَسُواْمَا ذُكِّرُواْ بِمِهِ فَتَكَنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بَمَا أُوتُولَ أَخَذُنَ هُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مِثْبُلِسُونَ ﴿ فَعُطِعَ دَابِرًا لْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمَدُ لِلَّهَ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ عِنْ قُلْ أَرَءً يُتُمُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصِارَكُمُ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهُ عَيْرًاللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱنظُرُكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُرَّا هُمْ يَصَدِفُونَ ١٠٠ قُلْ أَرَءَيْتَكُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ آللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلْ بُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرُسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً الْمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَكَلَا خُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠

وَالَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِكَايِلْتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بَمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَّا بِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَتَ قُلْ هَلُ يَسْتَوِى ٱلْأَعْسَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكُّرُ وُلِزَ فِي وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعَشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ لَيْسَ لَمُ مِن دُونِدِ وَلِي وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ٥٠ وَلَا تَعْلُرُ وِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بَالْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِين شَيْءِ فَنَظْرُدَ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلْمِينَ ١٠ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَلُولُآء مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَدِينَا أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِمِ بِينَا أَلْكُ مِنْ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِمِ بِينَا اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِمِ بِينَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه وَإِذَاجَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِكَايَلَتِنَا فَقُلْ سَلَكُمُّ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحَةَ أَنْدُرُمَنْ عَكِم لَمِنكُمْ سُوَءُ الْجَهَلَةِ تُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَوَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَتْ تَبِينَ سَبِيلُ ٱلْخُرُمِينَ فَيَ الْحُرُمِينَ فَيَ

ر. قُل إِنِّ مسورة الأنعكام

الجزء السيابع

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُ دَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَا أَتَّبِعُ أَهُوآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ٥٠٠ قُلُ إِنِّ عَلَى بَيّنَةِ مِّن رَّبّ وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ ۚ إِن ٱلْحَكُمُ لِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَخِكِيرُ ٱلْفَصِلِينَ ﴿ قُلُ لُو أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَجِعُلُونَ بِدِ لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ \* وَعِندُهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعُلَمُ كَمَّا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَرُمَا فِي ٱلْبَرِّوَٱلْجَـُرِ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَ بِ مُبِينِ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلُكُمُ بَالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُم بِالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَحَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُرُ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمُ مِ مِكَا كُنتُرُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فُوْقَ عِبَادِهِ مِ لَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠ ثُمَّ رُدُواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَكُهُ مُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ ﴿

سابع سورة الأنعكام

أُوْلَكُهَكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كُسَبُوا لَمَكُمْ شَرَابٌ مِنْ جَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بَا كَا نُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُدُّنَا وَنُرُدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَى إِبنَا بَعْدَ إِذْ هَدَلْتَ ٱللَّهُ كَالَّذِى ٱسْتَهُوَيُّهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ كَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلْحُدُى ٱ تُبِينًا قُلْ إِنَّ هُدُى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْحُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمِ لِرَبِّ ٱلْمُسَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقَوْهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي حَكَاقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّكَ اللَّهُ مُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّكَ وَيُومَ يَقُولُ كُن فَيكُونُ قُولُهُ آلْحَقُ وَلَهُ آلْكُلُكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّوبِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخِيرُ الْخِيرُ الْخِيرُ الْخِيرُ الْخَيرُ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَسَتَغِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ " إِنَّ أَرَاكَ وَقُومَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَكُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ زَا كُوكَبًا قَالَ مَكْذَا رَبِّ فَلَتَ أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآ فِلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى ال



وَنُوحًا هَدَيْنَ مِن قَبِلٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُودَ وَسُلَيْمُنَ وَأَيْوُبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ أَجْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ وَزَكْرِتِ وَيَعْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ حَكُلُّ مِنَ ٱلصَّلَحِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْتَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابِ آبِهُ وَذُرِّيتًا يَهِمُ وَإِخْوَانِهِمُ وَآجْتَانِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ذَٰإِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِي بِدِيمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلُوْ أَشَرَكُواْ لَحَبَطَ عَنْهُم مَّا كَا نُواْ يَعْلُونِ فَكَ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ ءَا تَدِّينَ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحَاكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوْلاَّءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا جِكَافِرِينَ ۞ أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُ ٱقْتَدِهُ قُلُ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ٤ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِّن شَيْءٍ قُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِ تَلِ اللَّهِ يَ جَآء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ

جَعْ لُونَهُ قُلطِيسَ تُبدُونَهَا وَيُخُفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مَالَرْتَعْلُواْ أَنْتُمْ وَلا عَابَ أَوْكُرُ قُلُ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فَي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَٰذَا حِكَتُكُ أَنْ لَنَا لُهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَكَ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مَّ الْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَهُمُ عَلَى صَلَائِهُمْ يُحَا فِظُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنِ آفُتَرَىٰ عَلَى آللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَيْ إِذِ ٱلطَّالِهُ وَإَ في غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَبِكَةُ بَاسِطُوۤاْ أَيْدِيهُمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمْ ۗ ٱلْيَوْمَ تُجُـزُوْنَ عَذَابَ ٱلْمُونِ بَمَاكَ نَتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَالْحُقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ تَسُتَكْبُرُونَ ۞ وَلَقَدْجِئْ مُونَا فُكُرُدَى كَا خَلَقْنَ كُوا أَوَّلَ مَنَّةِ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَ كُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شَفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُو شُرَكُ وَأُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنَكُمْ مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهِ

مسورة الأنعكام

كجزء السسابع

\* إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْمَيَّ مِنَ ٱلْمِيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحِي ذَالِكُورَ اللَّهُ فَأَنَّا ثُوُّ فَكُونَ فَي فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَّنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَدَرُ الْعَرَالُمُ ذَالِكَ تَقُدرُ الْعَزيز ٱلْعَلَىمِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُرُ ٱلنُّهُومَ لِنَّهُ مَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّوَٱلْحَرُ قَدُفَصَّلْنَا ٱلْآيَٰتِ لِقُوْمِ يَعْلُمُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَسُنَقُرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقُومِ يَفْقَهُ ولَنَ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجِنَا بِهِ مِنَاتَ كُلِّ شَيءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا خُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاحِكًا وَمِنَ الْغَلْمِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَمُتَسُبِهِ ٱنظُ وَأَ إِلَىٰ تَمُرهِ إِذَآ أَثَمَرُ وَيَنْعِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِ لَمْ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَا يَصِفُونَ ٢٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ وَلَرْتَكُن لَّهُ وَصَاحِبَةٌ وَخَلَقَكُ لَّشَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ۞ مسورة الأنعكام

اكجزءالتامن

وَنُقَلِّبُ أَفْءِ دَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَا لَرْ يُؤُمِنُواْ بِهِ ٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعِمُهُونِ ١٠٠٠ \* وَلُوْأَنَّ اَنَّالُنَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِلَيْهِمُ ٱلْمُلَكِّمِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوَتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيءِ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُورُ أَكُثُرُهُمْ يَجُهَلُونَ ١٠٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ سَجِي عَدُقًا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنَّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخُرُفَ ٱلْقُولِ عُرُوراً وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَكُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ وَلِتَصَغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ١٠ أَفَعَيُرًا للَّهِ أَبْغَي حَكًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَوْنَ أَنَّهُ وَمُنَرَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَوِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنَرِينَ ﴿ وَمُنَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّامْبَدِّلَ لِكَلِمُنْتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِن تُطِعُ أَكُثُرُمَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ عَن اللَّهِ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ عَن

إِنَّ رَبَّكَ

المجزء الشامن سورة الأنكام

إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُ لَرُمَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَأَعٌ لَمُ بِٱلْهُنَدِينَ ٣ فَكُلُواْ مِنَا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايِلَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَالَكُمْ أَلَّا نَأَ كُلُواْ مِمَّا ذُكِكَرُاسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا آضَطُرِ رَثُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَتِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهْوَ آبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَذَرُواْظَلْهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْرَسَيَجِهُ وَنَ بِمَاكَ انُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمْ يُذِّكِي آسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقٌ وَإِنَّهُ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيكَ إِيمُ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُثْرِكُونَ ١٠٠ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ عِلْ النَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا لَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُواْ يَعُـ مَلُونَ ۞ وَكَذَٰ إِلَى جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَدْرَنَةٍ أَكْبَرَ مُجْرُمِيهَا لِيَكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ مسورة الأنعكام

اكجزءالتامن

وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَىٰ مِثْلَمَاۤ أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ كِمَا كَانُواْ يَكُرُونَ عَنْ فَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهُدِيهُ يَشَرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمْ وَمَن بُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجِعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجِنًا كَأَنَّكَ يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَٰ لِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِمًّا قَدْفَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقُوْمٍ يَذَّكُّرُونَ ۞ \* لَحُهُمْ دَارُ ٱلسَّكَمْ عِندَ رَبِّهِمَّ وَهُوَ وَلَيْهُمْ عَاكَ انُواْ يَعْلُونَ ١٠٠٠ وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱلسَّكَكُرُّتُمُ مِّنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِياً وُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱستَمَتَعَ بَعُضَنَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي آجَلَتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُمَثُولِكُمْ خَلِدِينَ فَهَا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِمٌ ١١٥ وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعُضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يَامَعُشَرَلَإِنْ وَٱلْإِنسِ أَلَرْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنِكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَلْذَا

عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوشَاءَ ٱللهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ ١٠٠

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْكُمْ وَكُرْثُ حِجْلٌ لَّا يَطْكُمْ آلِكُا مَن تَشَآءُ بزُعْمِهمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا آ فَيْرَآءً عَلَيْهِ سَيَجِن بهم بِمَاكَ انْواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَقَالُواْ مَافِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَامَّمُ عَلَنَ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمُ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجَزِيهِم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَكَ هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدُ ضَانُواْ وَمَاكَا فُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَهُوَالَّذَى أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخَالُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَسَابِهَا وَعَيْرَ مُتَسَابِهِ فِي كُوْمِن تُكرِهِ إِذَا أَتْ مَرَ وَءَا تُواْحَقُّهُ يُوْمَ حَصَادِهِ } وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْمُرْفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقًاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُونِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُ مُّبِينُ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

ثَمَيْنِيَةَ أَزُولِجٍ مِّنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَايِن وَمِنَ ٱلْمَعْزَ أَثْنَايِنَ قُلْءَ ٱلذَّكَرَ بن حَرَمَ أَمِرَالْأُنْشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْشَيَيْنِ بَبُّونِي بِعِلْمِر إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ عَلَى وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثُّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنَ قُلْءَ الذَّكُرِينِ حَرَّمَ أَمِرِ الْأُنشَيِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدًاءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ اللَّهِ بِهَاذًا فَنَ أَظْلَمُ مِينَ أَفْرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَدَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَكُمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَكُ مَخِيزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْفِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ عُ فَمَنَ آضُطَ عَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَ كُلَّ ذِي ظُفُرٍّ وَمِنَ ٱلْبَصِّرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ شُعُومُهُمَالِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَّا أَواْلْحَوَايَا أَوْمَا آخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَا هُم بَغِيهِمُ وَإِنَّا لَصَلْدِ قُونَ عَنَى فَإِن كُذَّ بُولَ فَقُل رَّبُّكُونُ وُرَحْمَةٍ وَلِسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْجُرُمِينَ ١ مسورة الأنعكام

اكجزءالتامن

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُا وَلَا ءَابَّا فَنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءً كَذَالِكَ كَنَا مَن قَبْ لِهِمْ حَتَّى ذَا قُولْ بَأْسَنَا قُلُ هَلْ عِندَكُم مِّنُ عِلْمِ فَكُوْ جُوهُ لَنَكُمُ إِن تَتَّ بِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمُ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ قُلُ فَلِلَّهُ ٱلْحُنَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْشَآءَ لَمَدَكُمُ ۗ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْ هَلْمَ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوٓاءَ ٱلَّذِينَكَ تَبُواْ بِكَايَلْتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم برَبِّهم يَعْدِلُونَ ١٠ \* قُلْ تَعَالُواْ أَتُلُ مَاحَ مَرَ ثُكُرُ عَلَىٰ كُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِعِيشَيًّا وَيَّالُولِدَيْنِ إِحْسَناً وَلَا تَفْتُلُواْ أَوْلَلَاكُمْ مِنْ إِمْلَقِ نَّحُنْ زَرْزُقُكُمْ وَإِنَّاهُمْ وَلَا تَعَتَ رَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُ لُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَقْتُ رَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشَدُّهُ وَأَوْفُواْ ٱلۡكِيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ ۖ لَا مُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَا ۖ

وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْكَ أَنْ ذَا قُرْبَيٌّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّ بِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَلَفَرَّقَ بِكُرْعَن سَبِيلِهِ فَالِكُرُ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَتَّقُونَ اللهُ أَعَلَى مُوسَى ٱلْكِتَابَ مَمَا عَلَى الْكِتَابَ مَمَا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكِلِّ شَيءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بلت اع رَبِّهِ مُ يُؤْمِنُونَ ١٤٥ وَهَاذَا كِتَاكُ أَنزَلْنَا مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكُ أَن تَقُولُواْ إِنَّكَ أُنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى

الله المستان الله المستان المستان المستان المراب المراب المحال المتعلق المقات المراب المحال المحال المتعلق ال

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَرْتَكُنْ ءَامَنتُ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتُ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنْفَظِرُواْ إِنَّا مُنفَظِرُونَ عَلَى إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًالَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْبِئُهُم بِمَاكَ انْوَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُأَمْثَالِما وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلا يُجَرِي إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظْلُونَ ١٠٠ قُلُ إِنَّنِي هَدَلِنِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِ بِرَحْنِقًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِيرَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمُعْيَا يَ وَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَ لَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَلْهُ وَمِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّكُ ٱلْمُسُلِمِينَ ۞ قُلُ أَغَيْرًا للَّهِ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَي ثُمَّ إِلَى رَبَّكُم مَّ جَعُكُمْ فَيُنَتِئِكُمُ بِمَاكِئِمُ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١٠ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْنِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَاءَاتَكُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْحِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ



## بِسُ السَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِي

الْمُص ﴿ كَتَابُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَبِهِ عَ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ مِ أُولِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّوُن كَ وَكُمْ مِن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَكَاءَهَا بَأْسُنَا بَكِتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُولُهُمُ إِذُ جَآءَهُم مَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ٥ فَلَنَسْعَكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَانَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِينَ ﴿ وَلَوْزُنُ يُومَعِنْ الْحَقُّ فَمَن تَقُلَتُ مَوْزِينِهُ فَأُوْلَإِكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينَهُ فَأُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بَاكَ انُواْبِعَايِلْتِنَا يَظْلُونِ ۖ وَلَقَدْ مَكَّتَ كُمْرُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِكَ لَا مَّا تَشْكُرُ وُنَ



الجزء النامن سورة الأعراف المجزء النامن وقالأعراف المجزء النامن وقالأعراف الأعراف الأمرة الأعراف المتعادمة المتعادمة والمتعادمة وال

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُونُمْ صَوَّرْنَاكُونُمْ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِسَ لَرْكِيْنُ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَ قَالَ أَنَا حَكِيرٌ مِنْ فَ خَلَقْتَ فِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَ وُمِن طِينِ ١٠٠ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرِ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١ قَالَ أَنظِرُنَ إِلَى يُوْمِ يُنَعِثُونَ عَلَى قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِبَ ۞ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتِنِي لَأَقْعُدُنَّ لَمُ مُ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَنِينَهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْكَنِهِمْ وَعَن شَمَا إِلِهِمْ وَلاَتِجَدُ أَكَ تَرَهُمْ شَلِكِينَ ﴿ كَالَ آخُرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبعكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَعَنَّمَ مِنكُوا أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادُمُ السَّكُنَّ مِنكُمُ الْمُكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِئْتًا وَلَا تَقْرَرَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٤ فَوَسُوسَ لَحُهُا ٱلشَّيْطُنُ لِيُدِي لَحُهُا مَا وُورِيَ عَنْهُ مَا مِن سَوْءَ الْهِ مَا وَقَالَ مَا نَهَ لَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَكَكَيْن أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْحَالِدِينَ عَنَى

وَقَاسَمُهُمَا

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

وَقَاسَمُهُمَّا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١٠٠ فَدَلَّهُمَا يِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّحَرَةَ بَدَتُ لَمُهُمَا سَوْءَ أَيْهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهُمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةَ وَنَادَلْهُمَا رَبُّهُمَا أَلُوا أَنْهَكُا عَنتِلْكُا ٱلشَّجَرةِ وَأَقُلُ ٱلْحُكَ إِنَّ ٱلشَّيْطُ لَ لَكُمَا عَدُونُمُ مِنْ اللَّهِ عَالَا رَبَّنَا ظَلَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِفُهُ لِنَا وَتُرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِ بِنَ ۞ قَالَ آهُ بِطُواْ بِعَضُ كُمُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٥٠ يَلْبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا يُوَرِي سَوَّءَ اتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقَوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُم يَذَّكُّرُونَ ١٤٠ يَابَنِيءَ ادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ وَٱلشَّيْطَانُكُمْ أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ يَمَا ۖ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَوَقَبِلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُم إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَّاءَ للَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَكُواْ فَكَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابِآءَنَا وَلَلَّهُ أَمَرَنَا بِهِآ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُ رُبِالْغَحْثَآءَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَوُنَ كَلَّ

سورة الأعسراف

اكجزءالتامن

قُلُ أَمَرَ دَبّ بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وَجُوهَكُمْ عِندُكُلِّ مَسِّعِدٍ وَآدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَكَ ذَى وَفَهِيًّا حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلضَّلَاَّةُ إِنَّهُ مُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِي آءَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّاهُم مُّ تُدُونَ ٤٠٠ \* يَلْبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسُرِفُواْ إِنَّهُ لِلا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيكَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ مِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْتِ خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِسَامَةً كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآبَتِ لِقَوْمِ بِعَلَمُ أُونِ اللَّهِ قُلْ إِنَّكَ حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِسَ مَاظَهَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسُلُطَناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالًا تَعْلَوُكُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَوُكُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَوُكُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوكُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَكُولُواْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلْكُوالْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ ع وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ يَا بَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي فَيَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصُلَحَ فَكَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٢٠٠٠

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايِلَتِنَا وَٱسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا أُوْلِيْكِ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ فَنَ أَظْلَمْ مِمَّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّب بِعَايَٰتِهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّب بِعَايَٰتِهِ عَ أُوْلَيْكَ يَنَاكُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْصِكَتَابِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَلُوَفُونَهُمُ قَالُوآ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا وَيَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَلِفِرِينَ ﴿ قَالَ آدُخُلُواْ فِي أَمُكِ قَدْخَلَتُ مِن قَبُلِكُمْ مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَاكُمُ لِأُولَهُمُ رَبَّكَ هَوُلَاءً أَضَالُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَا بَاضِعْفًا مِنَ ٱلنَّادِ قَالَ لِكُلِّضِعْفٌ وَلَكِن لَا تَعْلَوْنَ ١٠ وَقَالَتُ أُولَاهُمُ لِأُخْرَبِهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَلِيَنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لَحُهُ أَبُولِ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِيجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْحِيَاطِ وَكَذَلِكَ بَعْنِي ٱلْحُمْ مِيزَ ﴿ لَكَ الْمُحْمِينَ الْحُهُمُ الْمُحْمِينَ الْحُهُمُ الْمُحْمِينَ الْحُمْدُ الْمُحْمِينَ الْحُمْدُ الْمُحْمِينَ الْحُمْدُ الْمُحْمِينَ الْحُمْدُ الْمُحْمِينَ الْحُمْدُ الْمُحْمِينَ الْحُمْدُ اللَّهِ الْمُحْمِينَ الْحُمْدُ اللَّهِ اللَّهُ مِّن جَعَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ بَغِيبِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يزءالثامن سورة الأعراف

وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفُسًا إلَّا وُسْعَهَا أُوْلَـٰإِكَ أَصْعَابُ ٱلْجِنَّةُ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِصُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ بَحْرِي مِن تَعْتِهِ مُ ٱلْأَنْهِ لَ وَقَالُواْ ٱلْحُكُمُدُ لِلَّهِ ٱلْآيِت هَدَلْكَ إِلَمَانَا وَمَاكِنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلًا أَنْ هَدَلْكَ ٱللَّهُ لَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُواْ أَن سِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُمُّوهَا بَاكُنتُهُ تَعَلُونَ عَلَى وَنَادَى أَصْحَكُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَكَ ٱلنَّارِأَن قَدْ وَجِدُنَ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهُلُ وَجِدتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمُ أَن لَّمُنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ عَنَى الظَّالِمِينَ ٱلَّذَينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ وَيَنْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بَّالْآخِرَةِ كَلْفِرُونَ ۞ وَمَيْنَهُمَا حِكَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرَفُونَ كُلُّ بسيمَا هُمْ وَنَا دَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ فَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ تلْقَ آءَ أَصْحَب آلنَّا رِقَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

ونادى

سورة الأعسراف

الجزءالتامن

وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِيمَاهُمْ قَالُواْمَ آغَنَى عَنَكُرُجُمُعُكُمْ وَمَاكُنتُمُ تَسْتَكُبُرُونَ ۞ أَهَوْلُا ۗ ٓ ٱلَّذِينَأَقُتُمُتُمْ لَا يَنَا لَهُ رُاللَّهُ بِرَحْمَةً آدْخُلُوا آلْجَنَّةَ لَاخُوفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمُ تَعْزَنُونِ اللَّهِ وَفَادَى أَصْعَبُ ٱلنَّارِ أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيهُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْكَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواۤ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكُنْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَمُوا وَلَعِبَ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيُوْمَ نَنْسَلَهُمْ كَا نَسُواْ لِعَنَّاءَ يَوْمِهُمْ هَلْذَا وَمَاكَ انُواْ بِعَايَلْتِنَا بَهُ عُدُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدُ جِئْنَا هُم بِكِتَابٍ فَصَّلْتُ عَلَى عِلْمُ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ هَلْ عَلَى عِلْمُ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ إِيَّوْمَ كِأَتِي تَأْوِيلُهُ عَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَ إِلَّهِ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا ۚ أَوْ نُرَدُ ۗ فَنَعَلَ عَبْرَ ٱلَّذِي كَنَّا نَعُمَلُ قَدْ خَدِرُواْ أَنفُسَهُ مُ وَضَلَّ عَنْهُ مِ مَّا كَانُواْ يَفُتَرُونَ ٢٠٠٠

إِنَّ رَبُّكُمُ وَاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْتُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرَٰشُ يُغَنِّي ٱلَّئِلَ ٱلنَّهَارَيْطِلُهُ أَجِيْتُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَرَ وَالنَّاجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْ مِ عِي أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لِلْيُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعُدَ إِصْلَحِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّياحَ بُشُراً بَنْ بَدَى رَحْمَتُ مِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقُتُ لِكَادِمَّيْتِ فَأَنزَلْناً بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلشََّمَرُاتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمُوْتَل لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ ٤٠٠ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَالُهُ بِإِذْ نِ رَبِّهِ مَ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَصِكَا اللَّهُ اللَّهُ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ لَعَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَكْقُومِ آعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ١٠٠ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٓ إِنَّا لَنَرَبِكَ فِي ضَلَلِ مُبِينِ ٤٠٠



سورة الأعسراف

انجزءالتامن

قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحَدُهُ وَيَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ وَأَنَّا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ كَالَّا مُذَوَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ لِهِ اللَّهِ المَّالِكُمُ مِّن رَّبِّكُمْ رَجُسُ وَعَضَابُ أَتُحُلِدُ لُونِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّدِ مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُمُ مَّا نَرَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَلِنْ فَأَنظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمٌ مِّنَ ٱلْمُنظِرِينَ فَأَنِحِينَا وُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١٤ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يَلْقُومِ آعَبُ وَا ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْجَآءَ ثُكُمُ بَيِّئَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ هَذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَّةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلاَ تَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَآذَكُرُوٓۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤ اِذۡجُعَلَكُمْ خُلَفّاءَ مِنْ بَعُدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَغِتُونَ ٱلْجِيَالَ بِيُوتًا فَأَذْكُرُ وَاءَالَآءَ أَللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ عَنْكَ قَالَ ٱلْمَلَا أُلَّا يَنَ ٱسْتَحْكَ بَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِللَّا بِنَ ٱسْتَضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ أَتَعْلَوْنَ أَنَّ صَلِحًا تُرْسَلُ مِن رَبِعِهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مِنْ فَمِنُونَ ٢٠٠٠

قَالَ ٱلَّذِينَ

من عنده المنامن الأعراف الأعراف

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا بَالَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكُفِرُونَ عَلَى قَالَ ٱلَّذِينَ آستَكُ بِهِ عَكُفِرُونَ عَنْ اللَّهُ عَالَمَتُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَكَ مَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصْلِحُ ٱلْتِنَا بِكَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصَبَحُوا في دَارِهِمْ جَنِيْنَ ﴿ فَنُولِّكَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا غَوُمِ لَقَدْ أَنْلَغْ تُكُرُ رسالَة رَبِّ وَنَصَعْتُ لَكُمْ وَلَكِ نَالُمْ يُعِينُ عَنَّ النَّاصِعِينَ عَنْ اللَّهُ عَبُّونَ ٱلنَّاصِعِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ } أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْمُكَالَمِينَ ١٠٠ إِنَّكُم لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلسِّكَاءِ بَلُ أَنتُ مُ قُوْمٌ مُسْرِفُونَ ۞ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِ \* عَ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَمْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأَنَهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْعَالِمِينَ ١ وَأَمْطُ إِنَّا عَلَيْهِ مُ مَطَرًّا فَأَنظُ رُكِّيفَ كَانَ عَلَيْهِ مُ أَلْحُرُمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَكَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعِيبًا قَالَ يَكَ عَوْمِ آعَبُ دُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَكَدْجَاءَ تُكُمْ بَيِّنَ لَهُ مِّن رَّبِكُمُ

فأوفوا

سورة الأعسراف

الجزءالت أسع

فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا يَعْنَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسُدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعُدَ إِصْلَحِما فَالِكُمُ خَيْرًا كُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا نَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّ وَنَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْءَامَن بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَآذَكُو وَا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْفُسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنكُمْ اللَّهُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ عَطَآبِفَةٌ لَرْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَحُكُمُ اللَّهُ بَنْنَا وَهُوَ خِبْراً لَحَاكُمِينَ \* قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْنَكَ بَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْ جَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْبَتِنَا ۚ أَوۡلِتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْكُنَّا كُرِهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلْتَكُمُ بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَ أَن نَّعُودَ فِهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَ وَسِعَ رَبُّنَ كُلَّ شَيءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱ فَتَحْ بَدِّنَنَا وَبَيْنَ قُومِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ اللَّهِ

قَالَ ٱلْمُلَاّ

وَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَين ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّنْسِرُونَ ١٠٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبِعُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْاً كَأَن لَّرْ يَغْنُواْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَ انُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَقُومِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَنَصَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَيْفِرِينَ ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَدْرَبَةٍ مِّن بَّي إِلَّا أَخَذُنَا أَهُلَهَ بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونَ ﷺ ثُمَّ مَدَّلْكَا مَكَانَ ٱلسَّيْعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَكَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُ سَكُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ وَلَوْ أَنَّ أَهُ لَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَنَّ بُواْ فَأَخَذُ نَكْهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ أَفَأُمِنَ أَهُ لُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمُ نَآمِهُونَ ﴿ أَوَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَكَىٰ أَن يَأْنِيهُم بَأْسُنَا صُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۖ كَالْ

AND AND AND AND

أَفَأَمنُواْ مَكُرِ اللَّهِ فَلَا مَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمِ ٱلْخَيْسُرُونَ ﴿ أَوَلَمُ بَهُ للَّذِينَ بَرِيقُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعِثِدِ أَهْلِهِ أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَلْبَكُ مُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لِلْكَ ٱلْفُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم مِالْبَيّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بَمَا كَذَّبُواْ مِن قَبِلِ كَانُواْ لِيَوْمِنُواْ بَمَا كَذَّبُواْ مِن قَبِلِ كَالْكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوب ٱلْكُلِفِينَ ۞ وَمَا وَجُدْنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهُ لَدِّ وَإِن وَجَدُنَا أَكْثَرُهُمْ لَفُلِسِقِينَ ١٤ ثُمَّ بَعَثْ نَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِعَالَٰتِنَا إِلَىٰ فِرْعُونَ وَمَلَإِيْهِ عِ فَظَلَمُوا بِهِ ۖ فَأَنظُرُكَيْنَ كَانَ عَلِمِتُهُ ٱلْفُسِدِينَ ٤٠٠ وَقَالَ مُوسَى يَكِفْرَعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ حَقيقٌ عَلَىٓ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ فَ قَدْ جِنْتُكُمْ بَبِيَّةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُمَعِي بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ ۞ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِعَايِةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ عَلَى فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِيرٌ ﴿ فَا وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿



قَالُوا إِنَّا

قَالُوا إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِهُ بِ فَي وَمَا تَفِتُمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبِّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِرَ ﴾ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فَرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقُومَهُ لِفُسدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَبَذَرَكَ وَءَالِمَتَكُ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبُنَآءَهُمُ وَنَسْتَحْى دنِكَ ءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهُرُونَ ١٠٠ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بَاللَّهِ وَأَصْبُرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَ الْمُلْقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْنِينَا وَمِنْ بَعِٰدِ مَاجِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَنِ بُهُ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظَ كَيْفَ تَعْلُونِ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُ الْ عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّرُ وَنَ عَلَى فَإِذَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ - وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْعَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَلَّا إِنَّا طَلَّهِ مُمْ عِنداً للَّهِ وَلَكِنَّ أَكْتُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَوٰ نَ ١

وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَفا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بُوْمِنِينَ اللَّهِ فَأَرْسَكُنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَٰتِ مُفَصَّلَتِ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَافُواْ قُومًا تُجْرِمِينَ ٢ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَـٰ مُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لِبِن كَشَفْتَعَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلِنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلُهُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُونُ عَنْكُ أَنَّ فَمَنَا مِنْهُمُ فَأَغُرُقُكُمْ فِي ٱلْيَدِ مِأْنَهُ مُركَدَّ بُواْ بِ عَايِلْتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلْنَ ۞ وَأُورَثْنَا ٱلْقُومَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَارِجَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسُنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقُومُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ١٠٠ وَجُوزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْحَدَرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمِ مِعَكُفُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَمْرُ قَالُواْ يَهُوسَى ٱجْعَلِ لَّنَآ إِلَهًا كَمَّا لَمُ مُ ءَالِحَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞ إِنَّ هَنُولًا ۚ مُتَكِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَلِطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ

لجزء الت اسع سورة الأعراد

قَالَ أَغَرَ آللَهُ أَبِغُكُمُ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمُ بِكُلَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٤٠ \* وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْنَ لَيْلَةً وَأَتْمَمُنَا إِبِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰ رُونَ ٱخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحٌ وَلَا تَتَبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفُسِدِينَ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ, رَبُّهُ, قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُ رُ إِلَٰكَ ۚ قَالَ لَنَ تَرَكِنِي وَلَكِنَ آنظُ رُ إِلَى ٱلْجَبَلَ فَإِزْ ٱلْسَتَقَرَّ مَكَا نَهُ فَسُوفَ تَرَكِنِي فَلَسَّا تَجَلِّي رَبُّهُ لِلْجَبَلَ جَعَلَهُ ذَكًّا وَخَرَّمُوسَى صَعِقًا فَلَتَ أَفَاقَ قَالَ سُبِحُنَكَ تُبِتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ قَالَ يُهُوسَى إِنِّي آصْطَفَتُكُ عَلَى ٱلتَّاسِ بِرِسَلَكَ يَ وَبِكُلِي فَخُذُ مَاءَ اللَّهُ لَكُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُن مِّن ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْ قُوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَسِقِينَ ۖ

سأصرف

سَأَصُرُفُعَنُ ءَايَكِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكُبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَإِن يَرُولُ كُلَّءَا يَهِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَكِبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُاْ سَكِبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَغِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنْهُمُ كَذَّبُواْ جَايِٰتَنَا وَكَانُواْعَنُهَا عَلِهِا مِنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ لَذَّ بُواْ بِعَايِٰتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبَطَتُ أَعْمَالُهُمْ هَلِي يُجْزُونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ وَآتَعَذَ قُوْمُمُوسَىٰ مِنْ بَعُدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مُعِلَّا جَسَدًا لَهُ بُوارٌ أَلَمْ يَرُوْا أَنَّهُ لَايُكَلِّهُمْ وَلَا بَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْظَلِمِينَ ۞ وَلَاّ سُقِطَ فِي آيدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّرْيَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ١ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَكَ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَعَضْبُ لَا أَسِفًا قَالَ بِنُسَكَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيّ أَعِجَلْتُ مُ أَمَرَ رَبُّكُمُ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيبٍ يَجُرُهُ وِإِلَيْهِ قَالَ آبُنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمِ آسْتَضَعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُ لُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلِنِي مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

قَالَ رَبِّ

ت اسع سورة الأعسراف

قَالَ رَبِّ آغُهِ فِرلِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمرَ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ مِلْ سَيِنَا لَهُمْ عَضَبٌ مِن رَّيْهِمُ وَذِلَّةً فِي ٱلْمَيَوْةِ الدُّنْكَ وَكَذَلِكَ نَعِنِي الْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهُ مَا لَكُ مُ الْمُفْتَرِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَـمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَـدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيبٌ ﴿ وَلَا سَكَتَعَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْعَنَهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَلَا خَتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِلْيَقَاتِنَا فَكُمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكَتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّلَى أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُمِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَكَّا ، وَتَهْدِي مَن تَشَكَّا ، أَنتَ وَلِيننَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَآرُحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَافِرِينَ ١٠٠ \* وَٱكْذُ لَنَا في هَاذِهُ ٱلدُّنْمَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَ ٓ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِدِء مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُ بُهَا 

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُبِيَّ ٱلَّذِي يَعِدُونِهُ, مَكَّنُو بَاعِندَهُمْ فِٱلتَّوْرِيةِ وَٱلْإِنْجِيلَ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكِيرِ وَيُحِلُّ لَكُمُ ٱلطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْ كَمُرُ وَالْأَغُلُلُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَآتَبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفُلِحُونَ ٤٠٠ قُلُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحَى ـ وَكُبِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤُمِنُ بَأَللَّهِ وَكَامِلَتِهِ وَلَا تَبَّعُوهُ لَعَلَّكُمْ أَنْهَدُونَ كَاكُ وَمِنَ قُومِمُوتَى اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَكَامِلَتِهِ وَالنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ أَنْهَدُونَ كَالْكُونَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَكَامِلَتِهِ وَالنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ أَنْهَدُونَ كَلْكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَ أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِٱلْحُقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ فَكَ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثَّنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلَهُ قُومُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَمَاكَ ٱلْجِحَ فَانْجَسَتُ مِنْهُ ٱتَّنْتَاعَتْمَ عَيْنًا قَدْعَلِرَكُلُ أَنَاسٍمَّشْرَبُهُمْ وَظَلَّكُ عَلَيْهِ مُ ٱلْغُكُمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِ مُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكِي كُواْمِن طَيّبَاتِ مَارَزَقْتَكُمْ وَمَاظَلُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِوُنَ ٢

وَإِذْ قِيلَ لَمُهُمُ ٱلسَّكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُواْحِطَةٌ وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْلَكُمْ خَطِيٓ كَاتَكُمْ سَنَرِيدُ ٱلْحُسِنِينَ ١٠ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَوْا مِنْهُمْ قُولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَمُهُمْ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ وَسُعَلَهُمُ عَنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْحَرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُومَ لَا يَسْبُونَ لَا تَأْنِهِمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِّنْهُمُ لِرَتَعَظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمُ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعُذِرَةً إِلَىٰ رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ مَ أَنْجَيْنَ الْ ٱلَّذِينَ بَنَّهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلُواْ بِعَذَابِ بَعِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونِ ﴿ فَاللَّا عَتُواْعَنَمَّا نَهُواعَنَهُ قُلْنَا لَمُهُم كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِينَ ١٠٠ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْعَانَ عَلَيْهِمُ إِلَى يُومِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَنَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَا مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَكُهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَالسَّيْعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَ فَلَفَ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ فَكُفَ مِنْ بَعِدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَصَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلَنا وَإِن يَأْتِهُمُ عَرَضٌ مِّتُ لَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيْكُاقُ ٱلْكِ تَبُ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ كَالَا يَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُسِّكُونَ بِٱلْكِ تَبُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُلِحِينَ عَلَى \* وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْحِبَ لَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُولْ مَاءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَلَذُكُولُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ وَإِذْ أَخَذَ رَيْكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَلَسُتُ بِرَبِّكُمْ فَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَّا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَاذًا عَنْفِلِينَ ١ أَفَنُهُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللّ

وَأَلْلُ عَلَيْهِمُ

سورة الأعسراف

الجبزءالتاسه

وَآنُلُ عَلَيْهِمْ نَمَا أَلَّذَى ءَانَيْكُ ءَايَتِنَا فَآنسَكَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُ لُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلُوشِئْنَا لَرَفَعْنَا مُ مَا وَلَكِنَّهُ مِهِ وَلَكِنَّهُ مِهِ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَكُ فَمَتَكُهُ كَثُلُ ٱلْكَلِّ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ أَوْ تَتَرَكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذَنَ كَذَّبُواْ بِعَايِلَتِنا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون كَنْ لَكُ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقُومُ ٱلَّذَينَ كَذَّ بُواْ بِاَيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَافُواْ يَظْلُورُ فَيُ مَن مَهُ دِ ٱللَّهُ فَهُو آلْهُ صَد وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَلِّكَ هُمُ ٱلْحَيْرُونَ ۞ وَلَقَدُ ذَرَأْ نَا لِجَهَتَ مَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ لَهُ مُ قُلُوبٌ لَّا يَفْ قَهُونَ مِنَ وَلَهُمُ أَعَيُنٌ لَّا يُضِرُونَ مِكَ اللَّهُ عَيْنٌ لَّا يُضِرُونَ مِكَ وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأْ أَوْلَلِكَ كَالْأَنْعَلِم بَلْهُمُ أَضَلُّ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَلْوُنِ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى فَآدْعُوهُ بِكَ الْمُسْتَى فَآدْعُوهُ بِكَ الْ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَبِهِ فَي سَيْجُزُونَ مَاكِا نُواْ يَعُمَلُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَلَقُنَا أُمَّةٌ مَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ فَا لَكُونَ عَلَمُ اللَّهِ الْمُعَالَقُونَ اللَّهِ الْمُعَالِقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الجزءالت أسع

وَٱلَّذَنَ كَ مُنْ حَيثُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَلْتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيثُ لَايَعْلَمُونَ ۞ وَأُمْلِي لَحُنُمُ إِنَّا كَيْدِى مَتِيرٌ ۞ أُوَلَرُ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَإِلَّا نَذِيُّ مُبِينُ ١٠٠ أُولَرُ مَنظُرُواْ فِي مَلَكُوْتِ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ ثُوَّمِنُونِ ﴿ كَالَهُ مَنْ يُضِلِلُ ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَبَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ا أَتَانَ مُرْسَلُهَا قُلُ إِنَّكَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّكِ لَهُ كَلِّيكُمِّهَا لِوَقْئِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ لَا تَأْسَكُمُ إِلَّا بَغْتَاتًا يَسْ عَلُو فَكَ كَأَنَّكَ حَقٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّكَ عِلْهُ هَا عِنْ دَاللَّهُ وَلَا إِنَّ عَلْهُ اللَّهُ وَلَا كُلَّ أَكَ ثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَوٰنِ ﴿ فَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءً آللَّهُ وَلُوكُنتُ أَعْلَرُ ٱلْغَيْبَ لَآسُتَكُثُرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ ٱلسُّوعُ إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونِ فَيَ سورة الأعبراف

الجبزءالت أسع

\* هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَلِجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لَسُكُنَ إِلَيْهَا فَكُمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَكَرَّتُ بِهِمَّا فَلَمَّ آ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَا نَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكَرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَالُهُ شُرَكَاءً فِمَاءَاتُهُمَا فَتَكُلَى ٱللَّهُ عَمَّا نُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا نُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا نُشْرِكُونَ مَالَا يَغُلُقُ شَبًّا وَهُمْ يُخُلُقُونَ فَوْنِ وَلَا يَسْلَطِيعُونَ لَمُرْتَصَّلًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن نَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتَبِعُوكُمُ عَلَيْ الْهُدَى لَا يَتَبِعُوكُمُ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُومُهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ مَا أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ الله إِنَّ ٱلَّذَينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذٌ أَمْنَالُكُرُ فَٱدْعُوهُمْ فَلْسَتَجِيبُواْ لَكُرُرِ إِن كُنتُمْ صَلْدِ قِينَ ﴿ لَكُنتُمْ صَلْدِ قِينَ ﴿ فَا لَهُمْ أَنْجُلُ يَمْشُونَ بِمَا أَمْ لَمُعُ أَيْدُ بَطِشُونَ بَما اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ أَمْ لَهُ مُ أَعَيْنُ يُبِصِرُونَ بِهِ أَأَمْ لَمُ مُ اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِكُ قُلِ آدْعُواْ شُرَكَاء كُونُمُ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ فَلَا تُنظِرُونِ فَلَ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ عَنْزَلَ ٱلْكِ تَلْبُ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ اللَّ

وَالَّذَنَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمُ يَضُرُونَ ﴿ وَإِن نَدْعُوهُمْ إِلَى آلْمُ دَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۗ وَتَرَاهُمْ يَظُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُجِرُونَ اللهِ خُذِ ٱلْعَفُووَأَ مُ مَالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ۞ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُ لَن نَرْعٌ فَٱسۡتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سِمِيعُ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُولُ إِذَا مَسَّهُمُ طَلْبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ كَ وَإِنْوَا مُورُ مُ يُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيْثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لَوُلِا آجُتَبَيْتُهَا قُلُ إِنَّكَا أَتَّبِعُ مَا يُوكِنَ إِلَّى مِن رَّبِّي هَذَا بَصَآبِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِرِ نُؤْمِنُونِ ٢٠٠٠ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْفُرِّرَةِ انُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَٱذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَولِ بِٱلْفُ دُقِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَهٰ فلين عَلَى إِنَّ ٱلَّذِينَ عِن دَرَّبْكَ لَايَسْنَكُ بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَجِّونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ١٠٠٠



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَ الَّ قُلِ ٱلْأَنْفَ الْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاسَّقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّ وَمِنايَ اللَّهُ وَأَصِلُوا ذَاتَ بَيْنِكُم وَأَطِيعُوا آللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّ وَإِذَا نُلِيتَ عَلَيْمُ وَأَضَا الْمُؤْمِنُونَ ٱلنَّذِينَ إِذَا ذُكِ رَاللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيتُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَخِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيتُ عَلَيْمِمُ اللَّهُ وَخِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيتُ عَلَيْمِمُ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيتُ عَلَيْمِمُ اللَّهُ وَحِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيتُ عَلَيْمِ وَمَعْنَا وَعَلَى رَبِّمُ يَتَوَكَّلُونَ ثَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ مِن اللْهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ

بَعْدَمَا تَبَيِّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْدَلُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ اللَّا الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَ تِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكُفِرِينَ



لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْجُهُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُوا أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَلْبِكَةِ مُرْدِفِينَ كَالْفِ مِّنَ ٱلْمَلَلْبِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَى وَلِنُظْمَينَ بِدِ عَلُونُ كُمَّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِيمٌ ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُم بدِء وَيُذهِبَ عَنكُم رجن ٱلشَّيْطَانِ وَلِمَرْبِطَعَلَى قُلُوجُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبَّكَ إِلَى ٱلْمَكَبِكَةِ أَنِّ مَعَكُمْ فَتُبِّتُوا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ سَأُلُقِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبُ فَأَضِرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَآضِرِبُواْ مِنْهُمُ كُلُّ بِنَايِزِ ﷺ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآ قُواْ آللَهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِق آللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُولًا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَكَ فَرُولُ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدُبَارَ ۞ وَمَن يُولِي مُ يُومَدِذِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَيِّفًا لِقِيتَ إِلَّا أُومُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةً فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْ وَلِهُ جَمَّتُمْ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

الحيزء الت اسع

سووة الأنفكال

فَلَرْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلَيْلَ ٱلْوُمْنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ ذَالِكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُفِينَ الْكُفِينَ الْكُفِينَ الْكَافِينَ الْكُفِينَ الْكَافِينَ الْمُعَادِ الْكَافِينَ الْكُفِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَادِينَ الْمُعِلِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعِلِينَا الْمُعَادِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِينَ ا وَإِن تَنْنَهُواْ فَهُوَ خُرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِيَعَنكُمْ فِعَتُكُمْ شَيًّا وَلُوكَ ثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كُنَّ يَأَيُّهَا اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ عَلَّا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٢٠٠٠ \* إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْكُمْرِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلُوْعِلْمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُمْ مُعْضُونَ ٢ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَكَاكُمْ لِمَا يُحْدِيكُمْ وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْكَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَاللَّهِ عَوْلًا نَدُو إِلَيْهِ تُحْتَمُ وُلِنَ عَنْ وَأَتَّقُواْ فِتْ نَةً لَّا تُصِمَانَ ٱلَّذِينَ ظَلُواْ منكُمْ خَاصَّةً وَآعُلُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

وَإِذْ كُرُواْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِكُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضَ يَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ إِ ٱلنَّاسُ فَعَا وَلَكُرُ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ٥ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ إِ تَشْكُرُ وُنِ ٢٠٠٠ مِنْ إِنَّا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَغُونُوا أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُ مُ تَعُلَمُونَ ﴿ كَا عَلَمُوا أَنَّكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَمُوالِكُمْ وَأُولِكُ كُمْ فِتُنَةٌ وَأَنَّ آللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُعَظِمٌ ١٠٠٠ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُ وَزْقَانًا وَيُكَفِّرْعَنَكُمْ سَيَّا يَكُرُ وَيَغُفُرُاكُمُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ لِنُتْبِتُوكَ أُوْيَقِتُ لُوكَ أُوْيُخْرِجُوكَ وَيَكُرُونَ وَيَحْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمُتِكِرِينَ ٢٠٠٥ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدْسَمِعْنَا لَوْ نِشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلْذَا إِنْ هَلْذَا إِنَّ هَلْذَا إِنَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٢ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ لَحْقٌ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِ آئِينَا بِعَذَابِ ٱلسِّمِ ۞ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ آللَهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفُرُونَ

الجزءالعباشه

11. 62.

\* وَآعُلُواْ أَنَّا غَنِمْتُ مِّن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُكُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي آلْقُرُنَا وَٱلْمِيَاكِي وَٱلْمَسَاكِين وَآبِن ٱلسَّبِيل إِن كُنتُمْ ءَامَنتُ م بَاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمِ ٱلْفُرُقَانِ يَوْمِ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كَ لِشَيْءِ قَدِيرٌ ۞ إِذْ أَنتُم بَالْعُدُوةِ الدُّنْيَ الْمُعُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُوحِك وَالرَّكِ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلُوتُواعَدتُ مُ لَآخَتَكَفْتُمْ فِي ٱلْمِيكِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كُثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْقَتَ يُرْفِ أَعْيُنِكُمْ وَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيُنِهِمْ لِيقَضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّه تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ كَا يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَتِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونِ ﴿ فَي وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَسَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ

وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَيُصِدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَمَا يَعْمَلُونَ نُحِيْطُ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُو ٱلْيَوْمُ مِزَّالنَّاسِ وَإِنَّ جَادًّا كُمُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ مُكَصَعَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ مِّنكُمُ إِنَّى أَرَىٰ مَالَا تَرُونَ إِنِّي أَخَافُ آللَّهُ وَآللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَقُولُ ٱلْنَكَ فِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّ هَوَالَّاءِ دِينِهُمْ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيُّ وَكُو تَرَيَّى إِذْ يَتُوفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُلَآبِكَةُ يَضِرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرَبِقِ ۞ ذَٰ لِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسِ بِطَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١٥ كَدَأْبِ ءَالِ فِي عَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَنَـرُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَـدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَرْيَكُ مُغَيّراً نِعْسَمَةً أَنْعَلَمُا عَلَىٰ قُوْمِ حَتَّىٰ يُعَكِيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهَ المجزء العاشر سورة الأنف

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمُ فَأَهۡلَكۡنَاهُم بِذُنُوبِهِمۡ وَأَغۡرَقَنَا ءَالَ فِرْعَوۡنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ الَّذِينَ عَلَهَدت مِنْهُمْ ثُرَّيَنَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَنَّ وَهُمُ لَا يَتَقُونَ ٤٠٠ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّونَ ﴿ وَإِمَّا تَحْافَنَّمِن قَوْمِ خِيَانَةً فَ آنَبُذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحُتَ إِنْ آلِلَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْحُتَ إِنْ آلِلهُ وَلَا يَعْتَبَنَّ ٱلَّذِينَّ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُواْ لَمْرِ مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ بَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرْهِبُونَ بِدِعَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُم وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمُ لَا تَعَلَى وَهُمَ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَا نُفِقُواْ مِن شَيْءِ فِ سَجِيلِ ٱللَّهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَوُنِ ٤٠٠ \* وَإِن جَعَوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَعُ لَمَا وَتُوكَّلَ عَلَى آللَّهِ إِنَّهُ بِهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيرُ ۞ وَإِن يُرِيدُواْ أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَوَإِلْمُوْمِنِينَ ١٠٠

وَأَلْفَ بَيْنَ

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوُ أَنفَقُتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَدْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِمْ اللَّهَ أَلَّفَ بَدْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكُمْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّهُ عَلْ اللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلْ ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ الِّ إِن يَكُن مِّن كُرُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِا نَتَ يَنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِّا تَ اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا اللَّهُ يَغْلِبُوْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِأَنَّهُ مُ قُوْمٌ لَّا يَفْقَهُ ونَ ١٠٠٠ ٱلْعَانَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرْضَعَفّا فَإِن يَكُن مِنكُم مّا نَدُّ صَابِرَةٌ يَغُلِبُواْ مِا نَتَايُنَ وَإِن يَكُنُ مِنْكُمُ أَلْفٌ يَغُلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ كَ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ إِلَّهُ مَلِي حَتَّى يُتُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْسِ الدُّنْسِ وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَن زُّحَكِمُ ۞ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهُ سَبَقَ لَسَّحَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُوا مِمَّا غَيْمُ مُكَالًا طَيّاً وَأَتَّقُوا آللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

يَّأَيُّهَا ٱلنِّي قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَيْ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوكُمُ خَيْراً يُؤْتِكُ خُيرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُرُ وَيَغْفِي لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِمِ وَانْفِيمِمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَلِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِكَاءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْيُهَا جِرُواْ مَالَكُم مِّن وَلَيْتِهم مِّن شَيءٍ حَتَّى بُهَا جِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ِ ٱلنَّصِّرُ إِلَّا عَلَىٰ قُومِ بِبَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُم بِّيشَاقً وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أُولِيَّاءُ بَعْضٍ إَّلا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَدُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كِبِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَبْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّ مُعَفِغَرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجُهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَبِّكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي حِكَتْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ يَهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدَتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🛈 فَسِيمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَآعُلَوْا أَنَّكُوعَ يُرُ مُعْجِبِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْذِي ٱلۡكَاٰخِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمِ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِأَنَّ ٱللَّهَ بَرِى ۗ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعِجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُمْ مِّنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ثُمَّ لَرْ يَنْقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَرْ يُظَلِّهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ فَإِذَا آنسَكَخَ ٱلْأَشْهُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَتُ لُواْ ٱلْمُثْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّمُوهُمُ وَخُذُوهُمْ وَأَحُصُرُوهُمْ وَآقَعُدُواْ لَحُهُمْ كُلُّ مَهِدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَنَالُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى لَيْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنهُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَا يَعْلُونِ ۚ كَيْ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُدُّعِنَدَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدَّتُمُ عِندَ ٱلْمَبْعِدِ ٱلْحَرَامِ فَأَ اسْتَقَابُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِهُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ كَيْنَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ٱشَتَرَوْا بِعَايَتِ ٱللَّهِ مُّنَا قِلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعَلُونَ كَ لَا يَرْقُبُونَ فِ مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَآبِكَ هُـمُ ٱلْمُتَدُونَ ۞ فَإِن صَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تَوُاْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَا كُمُّ فِي ٱلدِّينَ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَوُنَ ١٠ وَإِن مُكْثُوا أَيْكُنُهُمْ مِنْ بَعْدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُرُ فَقَاتِلُوٓا أَيَّةَ ٱلْكُفْرِانَّهُمْ لَا أَيْنَ لَكُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْهُونَ ۞ أَلَا تُقَائِلُونَ قَوْمًا تَكَثُوا أَيْمَانُهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً إِلَّهُ مُنْ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ المجزء العباشر المجزء المعاشر

قَتِلُوهُ مُعِدِّبُهُمُ ٱللهُ بأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قُوْمِ مُّؤْمِنايِ ﴿ كَا مُونِدُهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهُمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمُ إِللَّهُ ٱلَّذَينَجَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَرَيَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنينَ وَلِجَةً وَّاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْلُمُ وَالْمَسْجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِ ٱلنَّارِ هُمْرِخَالِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعُـ مُرْمَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشُ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَلِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ٢٠٠٠ \* أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِارَةَ ٱلْمَتَجِدِ ٱلْحَرَامِ كُنَ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَلْهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَسْدِى ٱلْقُومِ ٱلظَّلْمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوا لِمِرْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ آللَّهِ وَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْفَكَايِرُونَ

يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بَرْحُمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتِ لَّكُمْ فِيهَا نَعِيدٌ مُّقِيمٌ ۞ خَلدينَ فيهَا أَبِداً إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ إِلَّمُ عَظلمٌ ۞ يَا يُهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُوا لَا نَتَّخِذُواْءَا بَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمُ أُولِيَّاءَ إِنِ ٱسْتَعَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّكُم مِنكُمُ فَأُوْلَلْبِكَ هُرُ ٱلظَّلِلُورَ عَلَيْنَا فَكُرُ وَأَبْنَا فَكُرُ وَأَبْنَا فَكُرُ وَإِنَّا فَكُرُ وَإِنَّا فَكُرُ وَأَزْوَاجُكُرُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالٌ أَقْتَرُفْتُهُوهَا وَتِجِنَارَةٌ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّه وَرَسُولِم وَجَهَادِ فِي سَبِيلَةٍ عَ فَتَرَبُّ مُواحَتًىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا بَهُ دِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفُلْسِقِينَ ٤٠ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثَيْرَةِ وَيُوْمَ حُنَيْنُ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثُرُتُكُمْ فَلَرْتُغْنِ عَنكُو شَيًّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُ مِ مُدْبِرِينَ اللَّهُ أَنْزَلَ آللهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ وَذَالِكَ جِكَزَاءُ ٱلْكَنْفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ إِنَّكَ ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْدَرُنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـُذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَالْتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِ تَلْبَ حَتَّىٰ يُعَطُوا ٱلْجُزْمَةَ عَنَ يَدٍ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ١٠٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَ رُدُّا بَنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْسَيعُ آبُنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِم مَ يُضَاهِهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِلُ قَالَكُهُ مُ آلِدًا أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٢ ٱتَّخَاذُواْ أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْسِيحَ آبُنَ مَرْبَكُمَ وَمَآ أُمِرُوٓ اللَّهِ لِيَعْبُدُوٓ اللَّهَا وَلِحِدَّ ۚ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبِعَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ كُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِمَ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكُلْفِرُونَ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ إِلْهُ كَا يَ وَدِينَ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكُرَهُ ٱلْمُشْرِكُونِ ١٠٠ \* يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْسَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُ لُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِطَّةَ وَلَا يُفِقُونَهَا فِي سَبِيلَ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ أَلِيمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي فَارِجَاتُمَا فَتُكُونَى بِهَا جِهَاهُمُ وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَاذَا مَاكَنَزْتُمُ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكُنِزُونَ ٢٠٠٠ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِنَدَ ٱللَّهِ آثُ عَشَرَشَهُ إِ فِي كِيَا اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ مُرُمٌّ ذَالِكَ الدِّينَ الْقَيَّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُكُمُ وَقَلْتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَّا يُقَلِّتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْنَقِينَ ١ إِنَّمَا ٱلشِّيءَ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفُرِيضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَاحَكَرَمَ اللهُ فَيُحِلُّواً مَاحَرَمَ اللَّهُ زُيِّنَ كَمُ مُ سُوءُ أَعْمَالِهِم وَاللَّهُ لَا بَهُدِى ٱلْقَوْمَ الْكَلْفِرِينَ ۞

يَّنَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ آنفِرُواْ فِي سَبِيلَاللَّهِ ٱتَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَا بًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُم وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ١٠ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذَينَ كَفُرُواْ قَانِيَ آنْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَحِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُهُ بِجُنُودٍ لَّهُ تَرَوُهِ وَجَعَلَ كَامِنَةُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ ٱلسُّفَالَّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ آنفِرُواْخِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونِ ١٤ كُوكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكِ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ أَيْ لِكُونَ أَنفُسَهُ مُ وَآلِدُ يَعِلَ أَنْ إِنَّهُمْ لَكَاذِ بُونَ ١

لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُورَهَ اللهُ آنِعَا أَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ آفَعُدُواْ مَعَ اللهُ عَدَّوا لَهُ عَدَّوا لَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَمَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

خِلَلْكُرْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ

بِالظَّالِمِينَ ﴿ لَقَدِ الْبَعَوُ اللَّهِ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الْأُمُورَحَتَى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَأَمُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ لَكَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ وَمَنْهُم مَّن يَقُولُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ لَكَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ مِنْ اللَّهِ وَهُمْ مَا يَالِيهِ وَهُمْ مَا يَالِيهُ وَمُعْمَ كَارِهُ وَمُعْمَ مَا يَالِيهُ وَمُعْمَ مَا يَالِيهُ وَمُعْمَ مَا يَالِيهُ وَمُعْمَ اللَّهِ وَمُعْمَ مَا يَالِيهُ وَمُعْمَ مَا يَالِيهُ وَمُعْمَ مَا يَا اللَّهُ وَمُعْمَ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَمُعْمَ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَمُعْمَ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَمُعْمَ مَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعْمُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

آئذُن لِي وَلَا تَفْتِنِي ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتُنَةِ سَقَطُوا ۚ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحُمِيكَةً إِلْكَانِينَ ۞ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم ۗ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ الْمُحْمِينَةُ الْمُؤَهُم وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ

يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَهَا مِن قَبُلُ وَيَتَوَلُّواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ٢٠٠٠

قُل لَّن يُصِيبَ إِلَّا مَاكَتَبَ آللَّهُ لَنَّا هُوَ مَوْلَكَ أَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ قُلْ هَلْ تَرَبُّهُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسُنَيْنِ وَنَعُنُ نَتَرَبُّ مِن إِنُّمْ أَن يُصِيبَكُم آللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ وَآوُ بِأَيدِينًا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونِ اللهِ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْكُهُ اللَّهُ يُنْفَيَّلَ مِنْكُرِّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ٣ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُعْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسُالًا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَلْرِهُونَ ﴿ فَكُلَّ تُبْعِبُكَ أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَلْدُهُمْ إِنَّكَ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْتِ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَاغِرُون فَ وَعَلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَاتٍ أَوْمُدَّخَكًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّرْ يُعُطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ٢

وَلَوْأَنَّهُمْ



لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَ رَّثُم بَعْدَ إِي لِي كُرْ إِن نَّعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَلَ بِفَةً بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ مُجْمِينَ اللَّهُ ٱلْمُنافِقُونَ وَٱلْمُنافِقُاتُ بَعْضُهُمُ مِّنْ بَعْضٍ عَأْمِرُونَ بِٱلْمُنكرِ وَيَهُونَ عَنِ ٱلْعَرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِ بَهُمُ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِهُم إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلَابِينَ فِيهَا هَى حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمُ عَذَابٌ مُقِيدٌ ۞ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ صِكَانُوْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَأَمُوالًا وَأَوْلَدًا فَأَسْتَمْنَعُوا بِخَلَاقِهِمُ فَأَسْتَمْتُعُتُم بِخَلَاقِكُمْ كَأَ ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضَّةُ كُالَّذِى خَاصُواْ أُولَلِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلِبَكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونِ ١ أَلَرُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتِفِكَاتِ أَتَهُ مُرُسُلُهُم بِٱلْبَيْسَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلُونَ ٧٠٠

وَٱلْوَٰمِنُونَ وَٱلْوُّمِيَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيٓاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْعُرُوفِ لِسَالُمُ وَفِي وَيَهُونَ عَنَ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ أُوْلَلْهِكَ سَيَرْحُمُهُمُ آلِلَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَصِيمٌ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ۚ وَرِضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَا أَيُّما ٱلنَّبَّي جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنْفِقِينَ وَآغُلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّر وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَعُلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَالُواْ كَالِمَةُ ٱلْكُفُرُ وَلَّقُرُواْ بَعُدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِكَالَمُ يَنَالُواْ وَمَا نَعَكُمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَيلِهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَكِيرًا لَمُكُمَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَدِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيهَا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةُ وَمَالَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِبِ مِنْ \* وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ ٱللَّهَ لَيْنَ ءَاتَكُمُ مِن فَصْلِهِ عَلَيْكُمُ فَنَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٢



فَلَتَ ءَاتَنْهُم مِّن فَضَلِهِ عَبِيلُوا بِهِ وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ فِنَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ بِكَ أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ٧٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوب ١ ٱلَّذِينَ يَلْمِ زُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُ مُ عَذَابٌ أَلِبِهُ ﴿ آسْ تَغْفِرُ لَهُ أُولًا تَسْتَغُفِي لَمُهُمْ أَوْلًا تَسْتَغُفِي لَمُهُمْ إِن تَسْتَغُفِرُ لَحُدُ سَبِعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغُفِرُ أَللَّهُ لَحُدُمَ ذَلِكَ بِأَنَّكُمُ كَفَرُواْ بِإللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَأَللَّهُ لَا بَهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَلَهُ واْ بِأَمُولِلِيمُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي ٱلْحَكَّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَ انُواْ يَفْقَهُونِ ﴿ كَا فَا يُضَحَّكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَّاءً بِكَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞

मुर्क स्मिन स्मिन स्मिन स्मिन स्मिन

فَإِن رَّجَعَكَ آللَهُ إِلَىٰ طَلَ بِفَةِ مِنْهُمْ فَٱسْتَعُذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُ لَ لَّن تَخُ رُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَلِّتِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَكَّرةٍ فَأَقْعُدُوا مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ٢ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَعَتُمُ عَلَىٰ قَكْبِرِهِ ۗ إِنَّهُ مُ كُفَّرُواْ بِإَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَمَا تُواْ وَهُمُ فَلْسِقُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَمَا تُواْ وَهُمُ فَلْسِقُونَ اللَّهِ وَلاَ يُعِمِنُكَ أَمُولِكُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّكَ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْكَ وَتَزْهَقَ أَنفُنُهُ مُ مُ وَهُمْ كَلِغِرُونِ ﴿ فَكَ وَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِآللَّهِ وَجَلِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ آسْتَعُذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنُ مَّعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ١٠٠٠ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَمُلِيمَ عَلَىٰ قُلُوبِمُ فَهُ مُ لَا يَغْقَهُ ونَ ٤٠٠ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ لَكِي الرَّسُولُ لَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ كُهُ وَا بِأَمُولِلِمُ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَبِكَ كَرُٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَا لِكَ هُمُ ٱلْمُثْلِحُونِ فَي أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠

المجزء اكحادى عشر

سورة التوكية

وَجَآءَ ٱلْمُكَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُكُمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ عَنُصِيبُ ٱلَّذِينَكَ عَذُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا بِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْحُسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَكُفُورٌ رَحِيمٌ ۞ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيِنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِ تُونِ اللَّهُ مِعَ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِ تُونِ ا \* إِنَّكَ ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِكَ أَهُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَلِبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَهُمْ لَا يَعْلُوكُ عَلَيْ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لاَ تَعْتَذِرُواْ لَن تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَكِيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُ مُورَسُولُهُ فِي ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠



سَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا آنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم إِنَّهُ مُرجِسٌ وَمَأْوَلِهُ مُجَعَنَّمُ جَزَّاءً بِكَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ عَلِهُونَ لَكُرُ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقُومِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ أَوَا وَأَجِدَرُ أَلَّا يَعِلَهُ الْحُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلِيكُمُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّ بِهُ وَٱلدُّوآ بِرُّ عَلَيْهِ مُ وَآ بِرَهُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِدِيمٌ عَلِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِآللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ وُرُبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلآ إِنَّهَا أُورَبَةٌ لَّكُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ عَكُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَالسَّابِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُهُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي تَعْنَهَا ٱلْأَنْهُ لُرُخُلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

المجزء اكحادى عشر

سورة التوكية

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مُسْجِداً ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بِيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَّنُ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلَفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْخَا وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١٠ لَا تَقْتُمْ فِيهِ أَبَداً لَّسَجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أُوَّلِ يُومِ أَحَقُّ أَن تَعُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أُوَّلِ يُومِ أَحَقُّ أَن تَعُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُعَبُّونَ أَن يَنْطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْطَهِّرِينَ الْمُعَلَّةِ مِن الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّقِ مِن اللَّهِ الْمُعَلِّقِ مِن اللَّهُ الْمُعَلِّقِ مِن اللَّهُ الْمُعَلِّقِ مِن اللَّهُ الْمُعَلِّقِ مِن اللَّهُ الْمُعَلِّقِ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَا رَبِدِ فِي نَارِجَهَتَمٌّ وَٱللَّهُ لَا بَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنُواْ رِبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالْهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرُوانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِن ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بَبِّيكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ١

ٱلتَّابِبُونَ ٱلْعَلِبدُونَ ٱلْحَلْمِدُونَ ٱلسَّبِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّلِجدُونَ ٱلْآمِرُونَ بَٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱلْحَافظُونَ لَحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَحُهُ أَنَّهُمْ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِهِ مَ لِأَبِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهِ آيًا أُو فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ إِلَّهُ عَدُو لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرُهِ مِهُ لَأُوَّاهُ حَلَّمٌ ﴿ فَهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَلْهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَمُ مُ مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ لَلَّهُ بكِلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ يُعْي - وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِي وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ آتَبَعُوهُ فِيكَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ كَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُ مُنْ مَا لَكُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ تَحِيدٌ ﴿

وَمَنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن كَ تَطَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ فَمَنَ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن كَ تَطَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ فِلْ مَعْرَعَن نَفْسِهِ مَعَن نَفْسِهِ مَ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ لَا يُصِيبُهُ مُ ظَلَّمَا وَلَا نَصَبُّ وَلَا يَعْمُ عَن نَفْسِهِ مَ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ لَا يُصِيبُهُ مُ خَطَما أُولًا نَصَبُ وَلَا يَعْمُ عَن نَفْسِهِ مَ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ لَا يُصِيبُهُ مُ خَطَعَا لَا يَعْمِينُ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئاً يَعْمِيظُ ٱلْمَنِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئاً يَعْمِيظُ ٱلْمَنْ فَا رَاسَعُ فَا رَ

وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَمُ مِهِ عَمَلٌ صَلَاحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجَرً الْمُحُسِنِينَ اللَّهِ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً

وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنِبَ لَحُهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ آللَهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْسَمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْسَمَلُونِ لِيَنْفِرُواْ كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَفِرُواْ كَانَا اللهُ عَلَيْهِا لَهُ اللهُ الل

فَلُولًا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَّفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ

وَلِينَذِرُواْ قُوْمَهُ مُ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْنَجِدُواْ فِحِكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَنُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَيَنْهُم مَّن كَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَا ذَهِ إِيكُنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيكُنَّا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسَهُمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَلْفِرُونَ ١٠٠٠ أُولَارُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّي عَامِرِ مَّنَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَدُّكُّونِ ١٠٠ وَإِذَا مَا أَنزلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَبَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَلَ يَرَكُمُ مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنْصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ لَقَدْ جَآءَكُم رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيبٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُهُ حَرِيشٌ عَلَيْكُم مِالْمُؤْمِنِينَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُ لُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞

## بِنَ مِلْكُ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحِيدِ

السَرْ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَصِيمِ ١٤ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَ ۚ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمُ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُ مُ قَدَمَ صِدَّقٍ عِندَ رَبِّهُم قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَا ذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينَ عَنَى إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُوات وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذْ نِهِ ۚ ذَالِكُمُ وَٱللَّهُ وَيَجَمُرُ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُ وَنَ ٢ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ بَيْبُ دَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْبِزِي ٱلَّذِينَ اَلَّذِينَ اَلَّذِينَ اَمْنُواْ وَعَهِمُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَمُهُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٤

هُوَ إِلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيّاءً وَٱلْقَكَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ, مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابِ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقُومِ يَعْلَمُونِ ﴾ إِنَّ فِي ٱخْتِكُ فِي ٱلَّيْل وَ النَّهَارِ وَمَا خَالَقَ آللَهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتِ لِقَوْمِ يَتَ قُونِ كَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بَالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكَتِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أُوْلِلَبِكَ مَأُ وَلِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوْلَا يَكْسِبُونَكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْهِي مِن تَعْنهِ مُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَ كَوْلَهُمْ فِيهَا سُبِحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَعِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَءَاخِرُدَعُولِهُمْ أَن ٱلْحُكُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلتَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعُجَالَمُ مِ الْخَيْرِ لَقُضِي إِلَيْهِمُ أَجَلُهُ مُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِعَنَّاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْمَهُونَ

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّدَعَانَا لِجِنْبِهِ ۚ أَوۡقَاعِدًا أَوۡقَآ بِمَّا فَكَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مِنْ كَأَن لَّرْ يَدْعُنَ ۚ إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُمَّا ٱلْقُ رُونَ مِن قَبْلِكُم لَمَّا ظَلَوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بٱلْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِي جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْلُونَ ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمْ ءَاكِاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آئْتِ بِقُرْءَانِ غَكِيْرِ هَلَآآ أَوۡ بَدِّلَهُ ۚ قُلۡ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنۡ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاْ يِي نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۚ إِنَّ أَخَافُ إِنْ أَ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ قُل لَّوْشَكَاءَ ٱللَّهُ مَاتَكُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۗ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُرُ عُمُ رَامِّن قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ فَنَ أَضْلَمُ مِثَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلَتِهِ } إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلْجُهِمُونَ ١

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَاؤُلَّاءِ شُفَعَ وَنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُذَبُّ وَنَ ٱللَّهَ بَمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَا وَإِن وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبِعَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ وَمَا كَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَلِحِدَةً فَٱخْتَكَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَقُضَى بَيْنَهُمْ فِيهَا فِيهِ يَخْتَلَفُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَا يَهُ مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّكَ ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱسْطَوْرُواْ إِنِّكَ مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنظِينِ فَي وَإِذَا أَذَ قُبَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَحُرُ مَّكُرٌ فِي ءَاكِانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكِّلًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۖ فَوَالَّذَى يُسَيِّرُ فَمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَكِّ حَتَّى إِذَا كُنتُمُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَلِيّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُ مُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوا أَنَّهُ مُ أُحِيطُ بِهِمْ دَعُوا ٱللَّهَ مُخَلِّحِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنُ أَنِحَيْتُنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ الشَّكِرِينَ الشَّكِرِينَ

وَيُوْمَرَ

وَيُوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَا نَكُرُ أَنتُ مُ وَشُرَكَ اللَّهُ مَ فَرَبَّلُنا بَلْيَهُمْ وَقَالَ شُرِّكَا وُهُم مَّاكُنتُمْ إِمَّا نَا تَعُبُدُونَ ٢٠٠ فَكُونَى بَاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَيَدْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُم لَغَلْفِلِينَ ﴿ هَٰ اللَّهُ مَنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّٱلْسُلَفَتُ وَرُدُوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُ مُ ٱلْحُقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْ إِلَّ ٱلسَّدُمَعَ وَٱلْأَبْصَارُّ وَمَن يُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحِنْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَكَيَّقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَتَقُونَ اللَّهُ فَذَالِكُو آللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَكَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّا تُصُرَفُونَ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلُ هَلُ مِن شُرِكًا بِكُم مِّن يَبْدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ

قُلُ هَالُ مِن شُرِكَا بِكُمْ مَن بَهُدِي إِلَى ٱلْحَقِّ عُلُ اللَّهُ بَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَنَ يَهُدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعُ أَمَّن لَا يَهِ ذِي إِلَّا أَن سُهُدَى فَالَكُمْ كُنْ تَعْكُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْكُمْ كُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَمَا يَتَ بِمُ أَحَتُ ثَرُهُمْ إِلَّا ظَتَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنَى مَنَ ٱلْحَقِّ شَيئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَكِلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَمَاكَانَ هَـٰذَا ٱلْقُتُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِمَن تَصْدِيقِ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَبِ لَارْيَبِ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ آفَ تَرَلَهُ قُلُ فَ أَتُوا بِسُورَة مِثْلِهِ عَوْا دُعُواْ مَنِ ٱلسَّطَعْتُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمَ صَلِّدِ قِينَ ﴿ كَا لَا يَهُ بُواْ عِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمُ تَأْوِيلُهُ كَذَٰ لِكَ كَذَ لِكَ كَذَ بِهِ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلُهُمْ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِمِهِ وَمِنْهُ مِنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ } وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْفُسِدِينَ

وَإِن كَذَّ بُوكَ فَعُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُو أَنتُم بَرِيمُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرَى مُ مِنَّا تَعُمَلُونَ ﴿ فَي وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَفَأَنتَ تُسُمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَظُرُ إِلَيْكَ اللَّهُ أَفَأَنتَ تَهُدِى ٱلْمُعَى وَلَوْكَ انُواْ لَا يُنْصِرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِئَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُ مُ يَظْلُونَ ﴿ وَتُومَ يَحْشُرُهُمُ كَأَن لَرْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِيَتِعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا اللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا اللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُتَدِينَ الْأَنَّ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ شُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكِ لِلَّهِ مَا يَفْعَلُونَ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُ مُ قُضِى بَيْنَهُ م بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَلِدِ قِينَ ﴿ قُل اللَّهُ أَمْلُكُ اللَّهُ اللّ لِنَفْسِي ضَلَّلًا وَلَا نَفْ عًا إِلَّا مَا شَكَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةِ أَجِكُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُ مُ فَلَا يَسْتَئْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ

المحذء اكحادي عشه قُلُ أَرَءَ بُتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْجُهُمُونِ فَي أَثْمَ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ٢ ءَالْكَانَ وَقَدْ كُنتُم بدِهِ تَسْتَعِلُونِ اللَّهِ مِنْ عَلْلَا يَنَظَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ تُخْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ \* وَدَسْ تَنْبُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ كُوٌّ وَمَآأَنتُ بِمُعِينِ بِينَ اللَّهِ وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَتَ مَافِى ٱلْأَرْضِ لَآفُنَدَتْ بِعِيا وَأَسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَكَ رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِيَ بَلْيَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونِ فَكُ أَلَا إِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَّا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْتُ مُمْ لَا يَعْلَوُنَ ﴾ أَلَّا إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْتُ أَكْتُ اللَّهِ عَلَوُنَ ﴾ هُوَ يُحِيء وَيُمِيتُ وَإِلَى مِي تُرْجَعُون اللَّهُ مِنْ اللَّاسُ قَدْ جَآءَ ثُكُمُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبَكُمْ وَشَفَّآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَ اللَّ فَلْيَفْ رَحُوا الْهُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُون فَي

قُلْ أَرَءَيْتُ مَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزُقٍ فَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَحَلَاكُ قُلْءَ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى آللهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفُ تَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكِدِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضُ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُونَ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَ لَا يَشْكُرُونَ عَنْ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْدَ مَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبين ﴿ أَلَّ إِنَّ أَوْلِكَ } أَلَّا إِنَّ أَوْلِكَ } أَلَّهِ لَاخُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَعُ زَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ لَمُ مُ ٱلْبُشُرَىٰ فِي ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْكِ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَاتَدْمِلَ لِكَلِمَاتِ آللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُكُمْ إِنَّ ٱلْمِكْزَةَ لِلَّهِ جَمِيكًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْمُسَلِّيعُ ١

أَلَآ إِنَّ للَّهُ مَن فِي ٱلسَّهَ مَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَثَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِللَّهُ كُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِراً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ آمُّخَكَ أَللَّهُ وَلَداً سُبْحَلْنَهُ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَلْنَهُ هُوَّ الْغَنِيُّ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمُ مِّن سُلُطَانِ بِهَاذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَوُنَ عَلَى إِلَّا مَا لَا تَعْلَوُنَ عَلَى إِلَّا ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْتِ أَمَّ إِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُرَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بَمَا كَانُواْ يَكُفُنُرُونِ ﴿ وَآتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ كَنْ عَلَيْكُمْ مَقَامِ إِن كُنْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَاتِ آللَّهِ فَعَلَى آللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرُكُمْ وَشُرَكَّاءَكُمْ ثُرَّ لَا يَكُنْ أَمْنُ كُوْ عَلَيْ كُوغُ عَنَّهُ ثُمَّ آفْضُواْ إِلَىَّ وَلَا لُنظِ وُلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فكإن

انجزء اكحادى عشه فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرِ إِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى إِلَّهُ وَأَمْرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَكَذَّ بُوهُ فَجَيَّكُ مُ وَمَن مَّعَكُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَّهِ فَ وَأَغْرَقْكَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِكَايَلَتِنا ۖ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلْقَيَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهُمْ خَاءُوهُم بِٱلْبَيِّئَاتِ هَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَاكَذَّبُوا بِعِيمِن قَبُلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ ثُعَثَا الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ مُعَثَّنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُعِـ بِعَايِلَتِنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْمِينَ ٥ فَلَمَّا جَاءُهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْ دِنَا قَالُواْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُبِيرٌ ﴾ قَالَ مُوسَى أَتَعُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَكُم ۖ أَسِحُرُهَاذاً وَلَانِفَ لِمُ ٱلسَّلِحُ وَيِنَ ٤ قَالُولُ أَجِئَتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَكَمًا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِيرُنَآءُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا غَنْ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠

وَقَالَ فِرْعَوْنُ آئْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمِ ۞ فَلَتَا جَاءَ ٱلتَّحَرَةُ قَالَ لَحُهُم مُوسَى أَلْقُوا مَآأَنتُ م مُلْقُونَ ﴿ فَالْمَا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهُ سَيُبُطِلُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَيُحِقُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَ لِيهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْجُرِمُونِ ١٠٠٠ فَأَ ءَا مَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرَّبَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنِ لَمَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ كُنِ ٱلْمُسْرِفِينَ آلْكُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا عَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِآللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿ فَعَالُواْ عَلَى آللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ وَخِينًا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكُلْمِينَ ﴿ لَكُلَّمُ اللَّهِ الْكُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ اللَّهُ وَمِ ٱلْكُلْمِينَ اللَّهُ وَمِ ٱللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُم بِمِصْرَبُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَ ۚ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُوا لَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰ أَمُوا لِلْبِهُ وَآشُدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ قَالَ قَدْ أُجِيتَ دَّعُولُكُما فَٱسْتَقِيمَا وَلاَنَتَّاعَ آَنَّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلُمُ وَنَ الْأَنِي \* وَجُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِ مِلَ ٱلْمَعْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْفَكُرِقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنت بِهِ بَنُواْ إِسْرَاءِ مِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ عَصَلْيت قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَٱلْيَوْمِ نُبَعِيكَ بِبَدَنِكَ لتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَلَتِنَا لَغَافِلُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مُبَوًّأَ صِدْقِ وَرَزَقُكُ هُمُ مِنَ ٱلطَّلِيّاتِ فَمَا آخْتَكَفُواْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ نَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فِيَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ

فَإِن كُنتَ فِي شَلِي مِّتَ أَنزَلْتَ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ نَقْرَءُونَ ٱلْكَتَابَ مِن قَلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحُقُّ مُن زَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَا لَكُونَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَا لَا تَكُونَا مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّعْمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ بِعَايِثِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُلِيرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَلَوْجَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَاكِةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَكُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ نُونُسُ كُنَّاءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ آلْخِيزِي فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَ

ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلّا قَوْمَ يُونَسُ لَكَاءَامَنُواْ حَصَفَا عَنْهُمْ عَذَابَ آلْخِ زِي فِي آلْحَكَوْةِ آلدُّنُكِ وَمَتَعْنَكُمُ أِلْكَ حِينِ اللَّهِ عَذَابَ آلْخِ زِي فِي آلْحَكَوْةِ آلدُّنُكَ وَمَتَعْنَكُمُ أِلْكَ حِينِ اللَّهِ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي آلْاَنْ وَمَتَعْنَكُمُ أَلِنَا مَن فِي آلْاَنْ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي آلاَنُونِ وَمَتَعْنَكُمُ مَعِيعًا أَفَانَتَ ثَكْرِهُ آلنَا سَحَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِن فِي الْمُؤْمِن اللَّهِ مِيعًا أَفَانَتَ ثَكْرِهُ آلنَا سَحَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِن فِي اللَّهُ عَلَى الرِّجْسَ وَمَا كَانَ لِنَعْسِ أَن تُؤْمِن إِلَّا بِإِذُ بِنِ اللَّهُ وَيَعْمَلُ آلرِّجُسَ عَلَى آلَذِينَ لَا يَعْمِعُونَ إِلَّا إِنْ أَن أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْكُونِ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَ

فَهَلْ يَذَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلَهِمْ قُلْ فَٱنْظِرُواْ إِنَّ مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنْتَظِيرِ فَي ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَكَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُبِحِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنكُمُ فِي شَكِّ مِّن ديني فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَتِهُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيقًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَلَا نَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلْلِمِينَ الْكَالِمِينَ ا وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بَغَيْر فَلا رَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ عَمن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُ الْمَنَ آهْتَدَىٰ فَإِنَّكَا بَهْتَدِى لِنَفْسِهِ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَا لَا عَلَيْهَا لَا عَلَيْها لَ وَمَآأَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرُحَتَّىٰ يَحْتُكُمُ آللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ۞



بِسَ اللَّهِ آلرَّ حَمِنِ آلرَّ

الْسَرِّ كِتَابُّ أَخْكِمَتُ ءَايَـٰتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِنلَّانُ حَكِيمِ خَبِيرِ ۞ أَلَّا تَعُبُدُوٓا إِلَّا آللَّهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُم حُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُتَعِّكُمُ مَّتَ عَاحَكُمًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَكِّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضُلِ فَضَلَهُ وَإِن تُولُواْ فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ كَبِيرِ ۞ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۗ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغُفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُ مُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ۞ \* وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ ثُمِينِ ١



وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَعُ شُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَهُ الْوَكُو أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَلًا وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعُد ٱلْمُوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْزَا إِلَّا سِمْحٌ مُبْيِرِ عُنْ كَالَ وَلَبِنُ أَخَّرُنَا عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ أَلَا يُوْمَرَ فَأْتِيهِمُ لَيْسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِعِدِيسَتَهْزِءُونَ ۞ وَلَيِنُ أَذَ قُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنُ أَذَقُتُ لَهُ نَمَّآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِّي ٓ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَوْرٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ١٠ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوكِي إِلَيْكَ وَضَا إِنَّ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَتُولُواْ لَوْلًا أَنزَلَ عَلَيْهِ كَنْزُأُ وَجَآءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّكَ أَنْتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَكِلُّ ۞ أَمْ يَقُولُونَ آفَتُرَكَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِمِّثْلِهِ مَفْتَرَيْتٍ وَآدُعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ آللَّهِ إِن كُنتُمُ صَلَّدِ قِينَ اللَّهِ إِن كُنتُمُ صَلَّدِ قِينَ

أُوْلَا لِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَ انَ لَمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِكَ الْمَ يُضَلِّعُفُ لَمْ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونِ فَكِي أُوْلَا بِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُ مُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَا فِأْ يَفْتَرُونِ ١٠٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَخُبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أَوْلَلْبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَانِ كَالْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسِّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَكَّا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَإِنَّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبُيرٌ ۗ ١ أَن لَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَلْكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثُلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَا نَرَبُكَ آتَبُعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ مُكُمَّ أَرَاذِ لُنَا بَادِي َ ٱلَّذِينَ مُكُمَّ أَرَاذِ لُنَا بَادِي وَمَا نَرَىٰ لَكُوْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَلْ نَظْتُكُو كَاذِبِينَ ١

قَالَ يَا عَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَّبِّ وَءَاتَلَىٰ رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُوْمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُلِهُونَ ١٠ وَيَاعَوُمِ لَآ أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى آللَّهِ وَمَآأَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَـٰ تُولُ رَبِّهِمْ وَلَكِينَّ أَرَكُمُ قُومًا يَجْهَلُونَ كُلَّ وَيَاقَوْمِ مَن يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَفَلَا نَذَكُ نُذَكُرُونَ ۞ وَلا ٓ أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَّا بِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنَّى مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي آغَينُكُمْ لَن يُؤْتِيهُ مُ آللَهُ خَكِيًّا ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بَ إِنَّ أَنفُسِهِم إِنِّ إِذًا لَّهِنَ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُنُوحُ الظَّلْمِينَ ﴾ قَالُواْ يَكُنُوحُ قَدْ جَلْدَ لْتَنَا فَأَكُثُرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآأَنتُم بِمُجِنِينَ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصُحِىٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَضَعَ لَكُمُ ۗ إِن كَانَ آللَهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمُ مُورَبُّكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

الجزء الثاني عشر

سورة هسود

أَمْ بَقُولُونَ آفْتَرَبْهُ قُلْ إِن آفْتَرَبْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرًا مِي وَأَنَا بَرِي " مِّتَ الْجُرِّمُونِ اللَّهِ وَأُوحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسُ بَمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۖ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِكَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُخَطِّبُني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونِ ﴿ كُلُّ وَيَصِنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّكَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا يُمِن قُومِهِ عَلَيْهِ مَلَا يُمِن قُومِهِ ع سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُرُ كَمَا تَسْخُرُونَ ١٠٠ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغُرِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقَدِّمُ اللهُ حَتَّىٰ إِذَا جِهَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَالتَّنُّوْرُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَايْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمِنْ الْمُانَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ \* وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْدِرِنَهَا وَمُرْسَنَهَأَ إِنَّ رَبِّ لَنَكُفُورٌ رَّحِيثٌ ١ وَهِيَ تَجْدِرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَلْبُنَيَّ آزُكِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِينِ فَيَ

قَالَ سَعَاوِيَ إِلَى جَبِلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْمَوْمَ مِنْ أَمْرَاللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ٢٠ وَقِيلَ يَكَأَرُضُ ٱبْلَعِي مَكَاءَكِ وَيُسْمَاءُ أَقْبِلِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمُرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ عَلَى الْجُودِي فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبني مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَمِنُ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَلَّ غَيْرُ صَلِيحٍ فَلاتَسْكَأْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِدِعِلْم وَإِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِيرَ عَلَى اللَّهُ المُعَالِي اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِرُ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتُرْحَمُ نِيَ أَكُنُ مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ قِيلَ يَانُوحُ آهُ بِطْ بِسَلَم مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى آمُم مِّمَّن مَّعَكُم وَأَمْتُ سَنُمُتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيدٌ ۞ نِلْكَ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوحِيهَ ۚ إِلَيْكَ مَاكَ نَعْلَكُمْ أَنْتَ وَلَا قُومُكَ مِن قَبُلِ هَاذًا ۖ فَأَصُبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينِ ۗ وَبَرْدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُم وَلَا نَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ١٠٠ قَالُواْ يَا لَهُودُ مَاجِئْتَ الْبَيْنَةِ وَمَا غَنُ بِسَادِكِي ٓ ءَالِمَيْنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَعُنُ لَكَ مِمُومِنِينَ ﴿ إِن نَتْ قُولُ إِلَّا آعَرَ لِكَ بَعْضُ ءَ الْحَيْنَا بِسُوءِ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ آللَّهَ وَآشُهُ دُواً أَنِّي بَرِي " مِّمَّا تُشَرِكُونِ ﴿ فَي مِن دُونِهِ عَلَي دُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَانْنظِ وُنِ ﴿ فَا لَهُ مُعَالَّمُ لَانْنظ وُنِ ﴿ فَا لَا مُعَالَّمُ لَا نُنظ وُنِ ﴿ فَا لَا مُعَالَّمُ مَا تُعَالَّمُ لَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَيْهِ مُعَالَمُ مُعَالَّمُ لَا نُنظ وُنِ ﴿ فَا لَا مُعَالَمُ مُعَالِمُ مُعَالَمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالًا مُعَالَمُ مُعَالًا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعِلَّا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمِّعًا مُعَمِّعًا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمِّعًا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّ المُعْمِعِيَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمَّلًا مُعَمِّعًا مُعَمِّعًا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّ المُعَمِّعُ مُعْمِعًا مُعُمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّا مُعَمِّعًا مُعَمَّ مُعَمِّعًا مُعْمَا مُعَمَّا مُعَمَّ مُعَمّا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمِعًا مُعْمُوعًا مُعْمِعًا مُعْمَا مُعْمِعًا مُعَمّا مُعْمِعًا مُعْمَا مُعْمِعًا مُعْمُوعًا مُعْمِعًا مُعْمَ إِنِّ تَوَكَّ لَتُ عَلَى آللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُم مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ مَّآ أُرْسِلْتُ بِدِي إِلَيْكُرُ وَيُسْتَغْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

وَلَمَّاجَآءَ

وَلَا تَضُرُّونَهُ مُشَيَّا إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞

وَلَمَّا جِنَّاءَ أَمْ نَا نَجَّنْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِظٍ ۞ وَنْلُكَ عَادُّ جَعَدُواْ بِعَا يَٰتِ رَبِّمْ وَعَصُواْ رُسُلَهُ وَلَّتَّبِعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعِنيدٍ ۞ وَأُنَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعُنَّةً وَيُوْمِ ٱلْفِيهُ مَا أَلَا إِنَّ عَادًا كَنَرُوا رَبَّهُم أَلَا بُعُدًا لِّعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ۞ \* وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحاً قَالَ يَاعَوْمِ آعْبُدُواْ آللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَهِ غَيْرُهُ وهُوَأَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغَفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ ثَجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْكُنتَ فِنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَلْذَا ۖ أَنْهَا لَنْ أَنْ فَعَبُ دَمَا يَعْبُ دُءَابَا وَنَا وَإِنَّنَا لَنِي شَكِّ مِّكَ أَنْدَعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ قَالَ يَتْقُومِ أَرَّءَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِّن رَّتِي وَءَاتَلِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ أُو فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ وَيَاقَوْمِ هَا ذِهِ عَنَاقَةُ آللَّهِ لَكُمْ عَالِيَّةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَي أَرْض ٱللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ ثَمَتَعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامِ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوب ١٠٥ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَعَيْنَا صَلِعًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَ وَمَنْ خِزْي يَوْمِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْمُسَزِيزُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَّمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبِعُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ كَأَن لَّرْ يَغُنُواْ فِيهَا ۚ أَلا إِنَّ تَمُودَا كَنَـرُواْ رَبُّهُم لَا بُعُدًا لِّمْوُدَ ۞ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَ ٓ إِبْرَاهِ مِهُ بِٱلْدُشُرَىٰ قَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَمٌ فَمَالَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١٠ فَلَمَّا رَءً آلَيدِيهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَصِكَ هُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُ مُ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَعَفُّ إِنَّا أَرْسِكُنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَآمْرَأَتُهُ, قَا مَنَّ مَتُّ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعُـ قُوبَ ۞ قَالَتُ يَـٰ وَلَكَ مَا لِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَـٰذَا بَعْلِي شَـَيْعًا إِنَّ هَـٰذَا لَشَىءٌ عَجِيبٌ ﴿ قَالُوا أَتَعِجَبِ مِنْ أَمْ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَ لَنُهُ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ بَّجِيدٌ ۞

فَلَتَ اذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِدِ مَ ٱلرَّوْعُ وَجَّاءَتُهُ ٱلْبُشُرَىٰ يُجَلِّدِ لُنَا فَ قُوْمِ لُوطِ ۞ إِنَّ إِرْهِيمَ لَحَلِمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ۞ يَابُرُهِمُ أَعُرِضُ عَنْ هَا ذَا إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْ رُبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَالِيهِمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۞ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ وَحَآءُهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُكَ انْوُا يَعْتَ مَلُونَ ٱلسَّيَّ اسِّ قَالَ يَلْقُومِ هَنَّ لَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخُذُونِ فِي ضَيْفَ ۖ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۞ قَالُواْ لَتَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ا مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَا وِيَ إِلَىٰ زُنِّي شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَسْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا آمْرَأْ تَلْكُ إِنَّهُ مُصِيبً مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِعَدِيبٍ ١

فَلَتَا حَآءَ أَمْ إِنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَا فِلَهَا وَأَمْطُ إِنَّا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيل مَّنضُودٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَاهِي مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بَعِيدِ ١ \* وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ آعْبُدُواْ آللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا لَنقُصُواْ ٱلْمُكَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنَّ أَرَاكُمْ بِغَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شَجِيطٍ ۞ وَيَكْقُومِ أَوْفُواْ ٱلْكَ عَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِ وَلَا تَبْغَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ وَلا تَعْثَوُا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ يَكُنَّ اللَّهِ خَكِيرٌ لَّكُمْ اللَّهِ خَكِيرٌ لَّكُمْ ا إِن كُنتُ مُّؤُمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشْعَيْبُ أَصَلُو نُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ أَوْنَا أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمُوالنَا مَانَشَكُوا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَالِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَسْقُومِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقِنى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقَ إِلَّا بِأَلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنسِبُ ۞



وَيَا قُومِ لَا يَجْمِنَاكُمُ شِعْسًا فِي أَن يُصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بَعِيدٍ ١ وَٱسْتَغْفِهُواْ رَبَّكُمْ ثُرُّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّا رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَلْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكَ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَا بِعَرْبِيرِ ١٠ قَالَ يَسْلَقُومِ أَرَهُ طِي أَعَنَّ عَلَيْكُمْ مِّنَ آللَّهِ وَٱتَّخَذْ ثَمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهُرتيا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْلَى مُلُونَ مُحِبِيًّا ۞ وَيَسَاقَوْمِ آعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌّ سُوفَ تَعْلَوْنَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كُلْذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنَّى مَعَكُمُ رَقِيبٌ ۞ وَلَتَا حَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّبِحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكُرهمُ جَاثْمِينَ ﴿ كَأَن لَّرْ يَغْنُواْ فِيهَا أَلَا بُعُدًا لِّلَدْيَنَ كَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَانِ ثُبِيرِ ﴿

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ } فَآتَ بَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَلَ أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمِلَ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ كَا يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمُؤْرُودُ ﴿ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْهِ وَيَوْمِ ٱلْقِيامَةِ بِيْسَ ٱلرِّفْ دُ ٱلْمُرْفُودُ ﴿ فَا ذَالِكَ مِنْ أَنْبِكَ ا الْقُرَعِكَ الْمُسَاءِ ٱلْقُرَعِكَ الْمُسَاءِ الْقُرَعِكَ نَقْضُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَلَ إِنَّ وَحَصِدٌ ۞ وَمَاظَلَمُنَاهُمُ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَكَ أَغْنَتُ عَنْهُمْ وَالْمَثُكُمُ ٱلَّتِي يَكُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيءٍ لَّنَّا جَاءَ أَمْ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ۞ وَكَذَٰ اللَّهُ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ وَأَلِيمٌ شَكِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ فَالِكَ يَوْمٌ عَجْهُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ۖ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُوهِ ١٠٠ يَوْمَ مَأْتِ لَا تَكَارَنَفُسٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ } فَيْنَهُمْ شَقَّى " وَسَعِيدٌ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَي ٱلنَّارِكَمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِقَّ ٢٠٠

خَلدينَ فِهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّسَا يُرِيدُ ۞ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْفَقِي ٱلْجَنَّةِ خَلَدَنَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوْتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَثِّكَ عَطَآءً غَمْرَ بَحُذُوذِ ۞ فَلَا نَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلُولاً عَايَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَاكِ أَوْهُم مِن قَبِلُ وَإِنَّا لَمُؤَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۞ وَلَقَدْءَ اللَّهُ الْمُوسَى ٱلْكَتَابُ فَأَخْتُلُفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِنِي شَاتِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ كُلَّا لَّا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْسَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَ آسَتَقِمُ كُمَّ أُمِرُتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا ۚ إِنَّهُ بِكَ تَعَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَا رَّحَكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَوُا فَتَسَكُرُ آلتًا رُوَمَالَكُم مِّن دُونِ آللَهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لَانْصَرُونِ عَلَى اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لَانْصَرُونِ وَأُقِيمِ ٱلصَّلَاةَ طَهَرَفَ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَ مِنَ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَ مِنَ ٱلنَّهَارِ إِنَّا ٱلْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرِى لِلذَّاكِرِينَ ١

وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَحُسِنِينَ عَلَى فَلُولَاكَ انَّ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَآتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُرِّفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهُا مُصْلِحُونَ ۞ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ اللَّهِ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلنُّسُلِ مَانُثَيْتُ بِهِ عُوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعَمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ۞ وَأَنظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَآعَبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَلْفِلِعَتَمَا تَعُلُونَ ١٠٠٠



بِسَ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

المَرْ تلكَ ءَايَتُ ٱلْحِيرَا الْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَكُ أَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ قُوْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الْكَانَّةُ نَعْقُلُكَ أَحْسَنَ الْقَصَى بِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ من قَبْله عِلَنَ ٱلْعُسَافِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبِتِ إِنَّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُونِكِبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ رَأَيْتُهُمُ لِي سَلْجِدِ مِنَ عَلَيْ إِنْ قَالَ يَكُنِي لَا تَقْصُصُ رُوْ يَاكُ عَلَيْ إِخْوَلْكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَكُوُّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَكُوُّ مُبِيرٌ ﴿ فَكَ وَلَا إِلَى يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَالِمُكَ مِن سَأُومِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ فِمْتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْتَفُوبَ كُمَّاۤ أَتَتَهَا عَلَىٰٓ أَبُونِكُ مِن قَبِلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

المجزء الثاني عشر المجزء الثاني عشر

\* لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِ ٢٤ ءَايَتُ لِلسَّآ بِلينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصِّبَةٌ إِنَّ أَبَانَ الَّذِي ضَلَالِ ثُمُبِينِ ﴿ آقَتُ أُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱلْمَرَكُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلَحِينَ ﴿ قَالَ قَا بِلُّ مِنْهُمُ لَا نَقْتُكُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقَطْهُ بَعْضُ آلسَّيَارَةِ إن كُنتُمُ فَلِعلينَ ١٠ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَ عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَاجِعُونَ ۞ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونِ ١٠٠ قَالَ إِنِّي لَيْحُنُ نُبِيَ أَن نَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَلَمُ لَوْنَ ١٠٠ قَ الْواْ لَبِنُ أَكَلَهُ ٱلذَّنَّبُ وَخَنْ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ١ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَكُوهُ فِي غَيَكَبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَتَنَّهُم بِأُمْرِهِم مَاذَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ

بن عشر سورة يوسُف بن عالثاني عشر

وَحَاءُو أَبِ الْمُرْعِثَاءَ يَبْكُونِ ١٠٠٠ قَالُوا يَنَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَلَّا قَلْ وَكُو الْحُاءُو عَلَىٰ قَبِيهِ إِلَهُ مِلَذِبٌ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُ كُرُ أَمْرًا فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَآلَهُ ٱلْمُستَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونِ ١٠ فَيَ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَكُواْ وَارِدَهُمُ فَأَدُكَا دَلُومٌ قَالَ يَكُشَرَىٰ هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَنَ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ آلزَّاهِدِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡ تَرَلَهُ مِن مِّصُرَ لِآمُرَأَ نِهِۦٓ أَكُومِ مَثُولِهُ عَسَى ۗ أَن يَنفَعَنَ ٓ أَوۡ نَتَّخِذَهُ, وَلَدا ۚ وَكَذَالِكَ مَكَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُكَلِّمَهُ مِن تَأْوِيل آلْأَحَادِيثِ وَآلِلَهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْره ، وَلَكِنَّ أَكُونَ النَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ ١٠ وَلَكَّا بِكُغَ أَشُدُّهُ ءَاتَيْتُهُ حُكُماً وَعِلْماً وَكَذَاكَ نَعْنِى ٱلْحُسِنِينَ الْ

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفُسِهِ ۦ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَنَّ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثُوَاى إِنَّهُ لِلايُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١٤ وَلَقَدُهُمَّتُ بِهِ وَهُمَّ بِهَ أَلُولًا أَن رَّءَا بُرُهُنَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِسَادِنَا ٱلْخُلُصِينَ ﴿ وَآسَتَبَعَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَكَ اسَيَّدُهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتُ مَاجِكَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالَ هِيَ رَاوَدَتُ نِي عَن نَفْسِي فَشَهدَ شَاهِ لَدُ مِّنُ أَهْ لِهَ إِن كَانَ قَيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ, قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ كَانَ قَمِيصُهُ الصَّادِقِينَ ﴿ فَلَتَ اللَّهِ مِن حُدُرُ قَالَ إِنَّهُ مِن حَدُرُ لِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَلَّ لَكُنَّا اللَّهِ مِن كَلْمُ لَكُ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيرٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَذًا وَآسَتَغُفِرِى لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

المجزء الثاني عشر سورة يوسف

\* وَقَالَ نِسُوَّةُ فِي ٱلْمَدِينَةِ آمُرَأَتُ ٱلْعَزِيزِرُ وَدُ فَئَلَهَا عَن نَفْسِهِ عَ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَكُهَا فِي صَلَالٍ ثُبِينِ ٤ فَلَتَ اسْمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَكَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلَّ وَلِحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ آخُرُجُ عَلَيْهِنَّ الْمُتَّكَّا فَكُمَّا رَأَيْنَهُ ﴿ أَكْبُرُنَهُ إِوَقَطَّمْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُأْنِ حَاشَ لِلَّهُ مَا هَاذَا بَشَرًّا إِنْ هَا ذَا إِلَّا مَلَكٌ كَالِّ كَاكُ كَالِّ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَيُّهُ: عَن نَقْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَبِن لَرْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُ وُ لَيْ جَنَنَ وَلَيْكُونًا مِّنَ ٱلصَّاغِينِ اللَّهِ السَّجِنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَحْكُن مِّنَ ٱلْجَهِمُ لِينَ الْجَهُمُ اللَّهِ وَيُهُو فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ مُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ثُمَّ بَدَا لَكُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنَنَّهُ وَحَتَّى حِينِ ٢

وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِيانً قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّ ٱلرِّنِي أَعْصِرُ خَمْسًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّي أَرَلِنِي آَمُسِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّنْرُمِنُهُ لَبِّعُنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَبْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ مَا الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُا طَعَامٌ تُرْزَقَ إِنهَ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن مَأْتِيكُمُ ذَالكُمَامِمَاعَكَمَنِي رَبِّ إِنَّى تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ١٠ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَا بَآءِ يَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعِنْ فُوبٌ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِآللَّهِ مِن شَىءٍ ذَالِكَ مِن شَلَىءٍ ذَالِكَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُ وُورَ ١٠ يَصَاحِبَى ٱلسِّجُن ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ حَكِيرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ مَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ } إِلاَّ أَسُمَاءً سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَا بَآؤُكُمُ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَانَ إِنِ ٱلْحُكُمْ لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُ دُوا إِلَّا إِتَّاهُ ذَ اللَّهُ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِئَ أَكْ أَكْ تَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَوْنَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

يَصَلِّحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيْصَلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِن رَّأْسِهِ عَيْضَ ٱلْأَمْلُ ٱلَّذَى فِيهِ تَسْتَفْنِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ إِنَاجٍ مِّنْهُ مَا آذَكُرُ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاءُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَرَبِّهِ فَلَبْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضُعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَاكِ إِنَّى أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْ كُلُّهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنَالَاتٍ خُضِرِ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ تَيَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْنُونِي فِي رُوْيَى إنكُنتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ عَنَى قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَمِ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَىٰ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَلَدَّكَرَبَعُدَ أُمَّةِ أَنَا أُنَبِّكُمُ بِتَأْوِيلِهِ عَالْرُسِلُونِ ٢٠٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبِعِ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَاتُ وَسَبْعِ سُنْبُلُتِ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسُتِ لَمَالِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَعْلَوُنَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًّا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَإِلَّا فَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعِدِ ذَالِكَ سَبِعٌ شِدَادٌ يَأْكُ أَنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا تِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ فَا يَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَامٌ اللَّهِ عَلَمٌ اللَّهُ عَامٌ اللَّهُ فه نُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَهَالَ ٱلْمَاكُ ٱلْتُونِي بِهِ فَلَتَ جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ آرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنَّسْوَةِ ٱلَّالِيِّي قَطَّعْنَ أَيْدَبُهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيدٌ ۞ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَ ثُنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ عَ قُلْنَ حَشَ بِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَت آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيز الْكَنْ حَمْدَ الْحُقُّ أَنَا رَاوَد تُهُ عَن نَّفْسِهِ عَ وَإِنَّهُ لِمَن ٱلصَّادُ قَينَ ﴿ فَالَّهُ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدى كُنْدَ ٱلْحُنَّ إِنِينَ ﴿ فَكُمَّا أُنَّى اللَّهُ لَا يَهُدى كُنْدَ ٱلْحُنَّ إِنِينَ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّلَ إِنَّ رَبِّب غَـنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ آئْتُونَى بِهِ ٓ أَسْتَغُلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُنَّ أَمِينٌ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكُنُّ أَمِينٌ ﴿



قَ الْ أَجْعَلَنِي عَلَىٰ خَلَوْنِ ٱلْأَرْضُ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيدٌ ٥ وَكَذَالِكَ مَكَّتًا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ كِتَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْحُسِنِينَ ٤ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَابِرٌ لِلَّذِينَ ءَامَانُوا وَكَا نُواْ يَتَّ قُونَ ۞ وَجِكَآءَ إِخُوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَ فَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُون فَي وَلَنَّا جَمَّنَهُم بِعَهَا زِهِمْ قَالَ ٱنْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَكَلَيْكُلُكُمُ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرُاودُ عَنْ ١٠ أَيَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٠ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمُ فِي رِجَالِمُ مُ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهَا إِذَا آنفَكُبُواْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٤٠ فَأَمَّا رَجِعُوا إِلَى أَبِهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لِمَعَظُونِ ١

الجزءالثالثعش سورة يوسف

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَ اللَّهُ خَيْرُ حَلِفِظاً وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴿ وَكُمَّا فَتَحُوا مَتَنْعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَنْعَنَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمَّ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَانَبْغِي هَذِهِ عِبْضَا عَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَغَيْرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرَ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنِّنَى بِهِ- إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْ ثَقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَابَنِيَّ لَانَدُخُلُواْ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَآدُخُلُواْ مِنْ أَبُولِ مُتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِى عَنْكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَبْ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَكُ وَلَكُ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلَكَا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيء إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْتُ قُوبَ قَضَاعًا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَا عَلَيْنَا وَلَكِنَ أَكْتُ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَوُنَ ١

وكمتا

وَلَكَ ا دَخَلُوا عَكُلُ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَك إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَكَلَا تَبْتَبِسُ بِكَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَلَتَ اجَمَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَكَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحُل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَدِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَارِ قُونَ عَنْ الْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَارِ قُونَ عَنَ قَالُواْ وَأَقَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١٠ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَاكِ وَلِمَن جَاءَ بِدِيمِمُ لُ بَعِيرِ وَأَنَا بِدِي زَعِيرٌ ١٠٠ قَالُواْ تَآلِيهِ لَقَدْ عَكِلْتُمُ مَّاجِئْكَ الْنُفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكِنَّا سَارِقِينَ فَيَ قَالُواْ فَمَا جَزَا وُهُ، إِن كُنتُمْ كَاذِ بِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَّا وُهُ مِن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَهُوَجَزَآؤُهُ إِلَى خَيْبِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَهُو جَزَآؤُهُ إِلَّهُ عَلَيْهِمُ الظَّالِمِينَ ﴿ فَا مَا إِلَّهُ عَيْدِهُمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدُنَا ليُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَأْخُذِ أَخَاهُ فِي دِينَ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءُ وَفُوْقَ كُلِّهِ مِن نَشَاءُ وَفُوْقَ كُلِّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

المجزء الثالث عشر سورة يوسُف

\* قَالُوا إِن يَسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَرْيُدِهَا لَمُنْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُوا يَكَأَيُّهُ الْعَرْبِ ذُ إِنَّ لَهُ إِنَّا لَكُ إِنَّا شَكِيعًا كَبِيرًا فَئُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَبُكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ قَالَ مَعَا ذَ ٱللَّهُ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ - إِنَّآ إِذًا لَّظَالِمُونَ ١٠٠ فَأَتَ ٱسْتَيْعُسُوا مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَكَ بِيرُهُمُ أَلَرْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْتِقًا مِّنَ آللَه وَمِن قَبْلُ مَافَرَطْتُمُ فِي يُوسُفُ فَلَنُ أَبُرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَا أَذَنَ لِي آلِيكَ أَبِيكَ أَوْ يَعُكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَحَكُرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١٤ اَرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمُ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقٌّ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بَمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِطِينَ ﴿ وَسُئِلِ ٱلْقَدْرِيَةَ ٱلَّتِ كُتَ فِيهَا وَٱلْعِيرَالِّينَ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ١٠٠٠

قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُرُ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَارِّجَهِ لَ عَسَى لِللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَبِيعًا إِنَّهُ مُوَالْمَكُلِيمُ ٱلْمُصَالِيمُ الْمُصَالِيمُ اللَّهِ اللَّهِ وَتُولَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفُّ وَآبِضَّتُ عَنَّاهُ مِنَ ٱلْحُدُرُنِ فَهُوَكُظِيمٌ ١٤٠ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُلْ تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْمُكُلِكِينَ ٥ قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَنِّي وَحُرْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالًا تَعُلُونِ فَيَ يَلْبَنَّ ٱذُهُبُواْ فَعَيَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يُتَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ الْمُعَالَّمِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْمُعَالِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَرْبِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَلَعَةِ مُنْ جَلَّةِ فَأُونِ لَنَا ٱلْكُلُ وَتَصَدَّقُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُرِي ٱلْمُتَّصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ مَالُ عَالَمْتُم مَّا فَعَالَتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيدٍ إِذْ أَنتُمْ جَالْهُ وَلَكُ اللَّهِ مَا فَعَالَتُمْ جَالْهُ وَلَ

قَالُوا أَءِ نَكَ لأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذاً أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْتَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصِّبْرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْكُفِ مِن اللَّهِ عَالُواْ تَ اللَّهِ لَقَدْ ءَا ضَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّ لَخُطِئِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُومَ يَنْ فِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَأَرْحَكُمُ ٱلرَّاحِينَ ١ أَذْهَبُوا بِقَمِيمِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَاأَتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنَّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لُولًا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَ اللَّهِ إِنَّكَ لَنِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ فَالْمَا أَنْ حَآءَ ٱلْمُشْيِرُ أَلْقُتُ عَلَىٰ وَجِهِهِ فَآرْتَدَّ بَصِيرًا فَكَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمُ إِنَّى أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ عَلَا مَالَا تَعْلَمُونَ عَلَا مَا لَا تَعْلَمُونَ عَلَا مَا ك ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَلِطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُورَبِّ إِنَّهُ مُوالْغَكُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞

فَلَتَا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَبُوبِهِ وَقَالَ آدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ لَكَ وَرَفَعَ أَبُولِهِ عَلَى ٱلْعَرُشِ وَخُرُوا لَهُ مُعِيداً وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءْيَلَى مِن قَبُلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجِنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُومِنُ بَعْدِ أَن زَنَعَ ٱلشَّيْطُ لَنُ بَنِنِي وَبَيْنَ إِخُوتِيْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُوَالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ثَ \* رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّنْنِي مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّء فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلِمُقِنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَكُنِي ذَالِكَ مَا الصَّلِحِينَ ﴾ وَالْأَخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلِمُقِنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ وَاللهُ عَلَيْ السَّلِحِينَ ﴿ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ فَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذَ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمُ يَنْكُرُونَ كَ وَمَا أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ وَلُوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا تَسْتَ لَهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَكُأْيِنْ مِنْ ءَاكِتِ فِ السَّسَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللَّهِ السَّمَاءُ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

وَمَا يُؤُمنُ أَكْثَرُهُم بِآللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ ۞ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْنِيهُمُ غَلَشَيَةٌ مِّنْ عَكَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِنَهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ عَلَى قُلُ مَاذِهِ عَسَبِيلَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا تُوحِيَ إِلَهُمِ مِّنْ أَهُلِ ٱلْقُرِيَكُ أَفَامَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْتِقِلُونَ ﴿ كَا كَتَّكَ إِذَا ٱسْتَكِعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظُنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُجَّى مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْجُرِمِينَ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَي وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ

## المالية المالي

بِسُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ

التَمْرُ يْلُكَ ءَايَتُ ٱلْحِكَتُ ۚ وَٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤُمِنُونَ كَ آللَهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَرْعَمَدِ تَرَوْنَهَا مُمَّ آسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْعَتَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِمُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلِ يُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّمُ بِلْقِكَاءِ رَبِّكُمُ ثُوقِنُونَ كَ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فَهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهُاراً وَمِن كُلِّ ٱلشَّكَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ يُغُشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُنْجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِكَآءٍ وَلِحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُونِ فَي ذَالِكَ لَآيَٰتٍ لِقَوْمٍ بَعْتِ قِلُونِ ٤٠٠ \* وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُ مُ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِ نَّا لَفِي حَلَقِ جَدِيدٍ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمُ وَأُولَيْكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَلْإِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ مُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥٠ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بَالسَّيْئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَثُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ لَوْلًا أَنِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ إِنَّكَ أَنتَ مُنذِرًّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَجُلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِيقُدَادٍ ﴿ عَلَمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَّعَالِ ﴿ سَوَآءٌ مِّنكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ \_ وَمَنْ هُوَمُسْتَغُفِ بِٱلَّيْلُ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ١٠ لَهُ مُعَقّبَتْ تُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَيْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغُكِيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّىٰ يُعُكِيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمٌّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِعَوْمِ سُوءًا فَكَلَا مَرَدٌ لَهُ وَمَالَفُ مِن دُونِهِ مِن وَالي ١٠٠

هُوَ ٱلَّذِي يُرِيمُ ۗ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّعَابَ ٱلثِّقَالَ ۞ وَيُسَبِيِّهُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ، وَٱلْمُلَابِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَ مَن يَشَآءُ وَهُمُ يُحِبَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِكَالِ ﴿ لَهُ رُدَعُونُ ٱلْحَقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَحُم بِشَيءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْكَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَبِبَلِغِهِ مَ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَلْفِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ١ وَلِلَّهِ يَسْخُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَناكُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ۞ ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَدُثُم مِّن دُونِهِ ] أَوْلَكَ آءَ لَا يَمُلِكُونَ لِأَنفُسِهُمْ نَفُعًا وَلَاضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْتَوى ٱلظُّلُسَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَالُوا لِلَّهَ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَنَا لَقِهِ عَ فَتَشَابُهُ ٱلْخَالَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثُلُهُ كَذَ إِلَّ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْسَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَرْيَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِأَفْنَدُواْ بِدِّ أُوْلَلْبِكَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْ وَلِهُمْ جَعَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ \* أَفَنَ يَعْلَمُ أَمَّكَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَنْ إِنَّا يَتَذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيكُ قَ أَن اللَّهِ عَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيكُ قَ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَكَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَأَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحُسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجُه رَبُّهُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْ مِمَّا رَزَقُنكُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيْعَةُ أَوْلَلْبِكَ لَمُهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞

؟ جَنْتُ عَدْنِ A REPORT OF THE PROPERTY OF TH

جَنَّكَ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَ إِيهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرِّيَّاتِهِمْ وَلَلْكَآبِكَ أَي مَلْكُمْ عِلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ اللهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرُثُمُ فَيْعَمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَاقِهِ عَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَ إِلَّا لَمْ مُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَهِ ٱلدَّارِ ۞ آللَّهُ يَدِّسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْتِ أَوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْتِ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذَكْرُ آللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ آللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ آللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُولِيٰ لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابِ ١٠ كُذَٰإِكَ أَرْسَلْتَ لَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهَا أُمُّم لِتَتَسُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ ۚ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰ لِلسَّاكُ فُورَبِّ لَا إِلَى إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ قَوَتَ لَتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ۞

كجزءالثالثعشر

سودة الرغيد

وَلُواْنَ قُرْءَانًا سُيِّرَتُ بِهِ آلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمُوتَىٰ بَلِ يَلَّهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْكِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيًّا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذَنَكَ فَرُواْ تُصِيبُهُم بَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بُرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَحَدْثُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ أَفَنَ هُوَقَآ إِنَّمْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكّاً ۚ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِطَلِهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمُ مَ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُضَلِل ٱللهُ فَسَالَهُ مِنْ مَسَادٍ ١٠٠ لَمُ مَذَابٌ فِي ٱلْمَسَافِةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ \* مَّكُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونِ لِللَّهِ عَلَيْهِ مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلَّا دَآبِرٌ وَظِلْهَا تِلْكَ عُقُبَى ٱلَّذِينَ آتَ قَوا لَّ وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلتَّارُ ﴿

وَالَّذِينَ ءَانَيْتُ هُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنِزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنِكِرُ بَعْضَهُ فَلُ إِنَّمَا أُمِن أَنْ أَعْبُ لَا لَلَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ يَ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَعَابِ ۞ وَكَذَٰ إِلَى أَنزَلْتُ مُحَكِمًا عَرَبَيًّا وَلَمِن ٱنَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعُدَ مَاجَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَحُهُ أَزُولِجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ۞ يَحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ ﴿ أَمُ ٱلْكِتْبِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّكَ عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرَواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَعُكُمُ لِامْعَقِّبَ لِحُكِمِهِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَدْمَكُ ٓ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمُكُرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكُسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلكُفْتَارُ لِمَنْ عُتُبِي ٱلدَّارِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُهَالًا قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمِ ٱلْكِتَابِ ﴿



## بِسُ اللَّهُ ٱلرَّحْمِنَ ٱلرَّحِي مِ

الرَّ كِتَابُ أَزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِخُزْيَجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّودِ بِإِذُنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَا وَإِن وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَلْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَيْكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِدِ لِيُبَيِّنَ كَهُرُ فَيْضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَبَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٤٤ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِلْتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بأَيَّكِمِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آذْكُواْ نِعِمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَاكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوءَ ٱلْعَذَاب وَيُذَبِّوُنَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَعَيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَالِكُمْ بَلاَّ يُمِّن زَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١ المجزءالثالثعشر

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَارُتُمْ لَأَزِيدَ نُكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَــذَابِي لَشَــدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَــُهُ وَأَ أَنُّمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَيُّ حَمِيدٌ ۞ ٱلرِّياً يَكُمْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمُ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَرَدُواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرُسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكَكِ مِّمَا نَدْعُونَكَ إِلَيْهِ مُرِيبِ ﴿ \* قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكَمَّى ۚ قَالُواْ إِنْ أَسْتُمْ إِلَا بَشَكْرٌ مِّثْلُنَا بُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُءَا بَآؤُنَا فَأَثُونَا بِسُلَطَانِ مُبِيرِ ٤٠٠ قَالَتُ لَمُمُ رُسُلُهُمْ إِن مُحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ . وَمَا كَانَ لَنَا أَن تَأْتِيكُمُ بِسُلَطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞

وَمَالَنَ ۚ أَلَّا نَنُوَكَ لَ عَلَى ٱللَّهَ وَقَدْ هَدَنَ اسُبُلَنَّا وَلَصْبَرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَ يْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوكَ لِلَّهِ لَلَّهِ فَلْيَنُوكَ لَا لَهُ وَكُلُونَ عَلَى مَا ءَاذَ يْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوكَ لِلَّهِ مَلْيَنُوكَ لَا لَهُ وَلَيْنُوكَ لَا لَهُ وَلَيْكُونَ عَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَنُوكَ لَا لَهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ فَلْيَنُوكَ لَكُونَ عَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَنُوكَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَنُوكَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَنُوكَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَنُوكُ فَلْ اللَّهِ فَلْيَنُوكُ فَلْ اللَّهِ فَلْيَنُوكُ فَلْ اللَّهِ فَلْيَنُولُ فَلْ اللَّهِ فَلْمَا فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْيَا فَاللَّهُ فَلْمَا فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَلْمَا فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللّهُ فَاللَّهُ فَلْهُ فَلْمُعْلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ للللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَ رُواْ لِرُسُ لِهِمْ لَنُخْرَجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِ نَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ نَ ٱلظَّالُمِينَ ١٠ وَلَشَكِتَ نَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِنَ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيد ﴿ وَآسَتَفْقُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِعَنيدِ ﴿ مِنْ وَرَآبِهِ عَجَهَنَّهُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَدِيدٍ يَ تَجَ عُهُ وَلَا يَكَ ادُ يُسيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمُؤْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بَمَيْتِ ۗ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ برَبِّمُ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتُ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ ٱلَّهُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّكَمُوٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَبْتُ أَ يُذْهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْسِينِ ۞

وَبَرَزُواْ لِلَّهَ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّبَعَفَ أَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْء قَالُوا لَوْ هَدَنْ اللَّهُ لَمَدَيْنَاكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَ أَجَزَعُنَا أَمْرِصَكِبْرُنَا مَالَنَا مِن يَحِيصِ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَنَا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخُلَفُنُكُمْ وَمُا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْثُكُمْ ۖ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مِن آاَنَا بِمُصْرِضِكُم وَمَا آنتُم بِمُصْرِخِيًّ إِنَّ كَنَارَتُ بِمَا أَشْرَكُ مُون مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ١٠ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ تَحَيَّفُهُمْ فِهَا سَلَكُ اللهُ أَلَرُ تَرَكَفَ ضَرَبَ آللَهُ مَثَلًا كَالَةً طَيْبَةً كَثَجَرَةٍ طَلِيبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَّاءِ ۞ تُؤْتِي أَكُلَ عِينِ بإِذْنِ رَبًّا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَّرُّونَ

وَمَثَلُ كَامِهَ خَبِيثَةِ كَشَجَرَة خَبِيثَةِ ٱجْتُلَّتُ مِن فَوْق ٱلْأَرْض مَالَحًا مِن قَرَادِ ۞ يُثَبَّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوُلِ ٱلصَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكِ وَفِي ٱلْآخِرَةُ وَيُضِلُ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللهُ مَا يَشَاءُ ﴿ \* أَلَرُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُراً وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَمَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَاداً لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِدِّ عُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُرُ إِلَى ٱلتَّارِكَ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِكَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّابِيعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ١٤ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّ لَكُمُ ٱلْفُلُكَ لِعَدَى فِي ٱلْحَيْ بِأَمْرِهِ وَسَخَّى لَكُو ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْعَمَى َ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ١٠٠ وَءَانَكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَالُومٌ كَفَّالٌ ﴿

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آجُعَلُ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَآجُنُهُ فِي وَبَنَّي أَن نَّعُبُ دَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَ كُنِّ إِنَّهُ نَا أَضْلَلُنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَكَن تَبِعِني فَإِنَّهُ مِنَّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَـ فُورٌرَّحِيمٌ ۞ رَّبَّنَا إِنَّى أَسُكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِ بوَاد غَيْر ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحُرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ فَأَجْعَلُ أَفْئِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمُ وَآرُزُقُهُم مِنَ ٱلثَّكَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٤٠٠ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعُلَمُ مَا نَخُفِي وَمَا نُعُلِثُ الْ وَمَا يَخُفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ ٱلْحَكَدُ لِلَّهُ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكَبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَكَآءِ ﴿ كَا حَبَّ ٱجْعَلِنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّي رَبِّكَ وَتَقَبِّلُ دُعَّاء ﴿ رَبُّنَا آغَهِ فَي لَوْ لَا كُنَّ وَلِلْمُؤْمِنِ مِنْ يَوْمَ لَيَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ عَسَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَثْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۞

مُطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمُ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدَهُمْ هَوَا \* ﴿ اللَّهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدَهُمْ هَوَا \* ﴿ اللَّهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدَهُمْ هَوَا \* ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَرَ يَأْتِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَوُا رَبَّنَا أَخِرْنَ ۚ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ بِخُبُ دَعُولَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمُ تَكُونُواْ أَقْتَمَتُمُ مِّن قَبْلُ مَالَّكُمْ مِّن زَوَالِ ۞ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُرُكُيفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُو ٱلْأَمْثَالَ ۞ وَقَدْ مَكُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجَبَالُ ۞ فَلَا تَعْسَبَبِ لَلَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ و رُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ ذُو آننِ عَامِ اللهَ اللَّهُ عَنِينٌ ذُو آننِ عَامِ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَلِيدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ وَرَى ٱلْجُرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُقَرَّبِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْرَى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَلْذَا بَلْغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنَذِّرُواْبِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّكَ هُوَ إِلَا ٱوَاحِدٌ وَلِيذَّكَّرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞



بِسُ مِلْلَهِ آلرَّ حَمِنَ الرَّحِيبَ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ ١٠ ثُرُبَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ٤٠ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمْ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ﴿ مَا تَسْبَقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخُرُونَ ﴾ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّحَدُ إِنَّكَ لَجَعُونٌ ۞ لَّوْمَا تَأْتِيكَا بَالْمُلَكِيكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمُلَكِيكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظِينَ ﴿ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْتَ ٱلذِّكْرَوَا إِنَّا لَهُم لَحَيْفُلُونَ ٥٠ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ وَمَا يَأْتِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيتَ تَهْزَءُونَ ١٠ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْجُهُ مِينَ ١٠٤ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْخَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٤



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَّالِكَةِ إِنَّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَالٍا مُنْ حَالًا مَّسْنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَعَسَعُواْ لَهُ سَجدينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمُلَجَّةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيِّنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞ قَالَ يَا إِلْمِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ عَنَى قَالَ لَمُ أَكُنُ لِلْأَسْجُدَ لِبَشَرَخَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِل مِنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ۞ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّهْ عَنَّهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ عَنَا لَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ عَنَّا لَا رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينَ ﴿ إِلَّا يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَلْ لُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِكَ أَغُويُتِنَى لَأُرْيَنَنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَا اللَّهُ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلُصِينَ ﴿ قَالَ هَذَا صِرَطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَانٌ إِيَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ عَلَى لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابٌ لِّكِلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزُءٌ مَّقُسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْكُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَكَ

المجزء الرابع عشر

آدْخُلُوهَا بِسَلَمِ ءَامِنِينَ ٤ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْغِلِّ إِخُوانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُتَقَالِلِينَ ﴿ لَا يَسْهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بُخْ جِينَ ﴿ بَنَّ عِبَادِي أَنِّي أَنَّ أَنَا ٱلْفَعُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَن ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَاماً قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٥٠٠ قَالُواْ لَا تَوْجَلُّ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلِّمِ عَلِيمِ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلۡكِ بَرۡفِهِم تُبَشِّرُونَ ﴿ فَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٠ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَا ٱلضَّالُونَ ۞ الْقَانِطِينَ الْفَالُونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّكَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّ أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ ثُجُ مِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطِ إِنَّا لَنُجُو هُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ وقور تُجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَلْمِينَ عَنَّ فَلَمَّا جَاءَ وَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٤٠ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بَمَا كَانُواْفِهِ يَمْ تَرُونَ ۞ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِ قُونَ ۞

فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْكُلِ وَآتَ بِعُ أَدْبِكُ هُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ منكُرِ أَحَدٌ وَآمضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَلَيْ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ أَلْأَمْنَ أَنَّ دَابِرَهَ وَلَا مِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ۞ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَةِ سَتَشْرُونَ ٤ قَالَ إِنَّ هَلَوُلا إِنَّ هَلَوُلا إِنَّ هَلَوُلا إِنَّ هَلَوُلا أَغْضَعُونِ ١ وَآتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَرُّونِ ۞ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ مَنْ لَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَلْعِلْمِنَ ١ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ <u>َ</u> فَحَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُ فَا عَلَيْهُ مُرْجِجَارَةً مِّن سِجِيلِ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ٤٠٠ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِرُمُبِينِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصَعَبُ ٱلْحِيْمِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَا نَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَغِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ مُعْضِينَ اللَّهِ مُعْضِينًا عَامِنِينَ اللَّهِ مُعْضِينًا عَامِنِينَ اللَّهِ مُعْضِينًا عَامِنِينَ اللَّهُ مُعْضِينًا عَلَيْنَ اللَّهُ مُعْمِنِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِينَ اللَّهُ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ اللَّهُ مُعْمِنِينَ اللَّهُ مُعْمِنِينَ اللَّهُ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ اللّهِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ اللَّهُ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ اللَّهُ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنْ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ اللَّهُ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِي مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنْ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينِ مِنْ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِينِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِينِ مُعْمِنِينِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ عَلَيْنِ مُعْمِنِينَ مُعْمِنِ مُعْمِنِ مُعْمِنِ مُعْمِنِ مُعْمِنْ مُعْمِنِينِ مُعْمِنِينِ مُعْمِنِ مُعْمِنِ مُعْمِنِ مُعْمِنِينَ مُعْمِنِ مُعْمِنِينَ مُعْمِنِ مُعْمِنِ مُعْمُعُمُ مُعْمِنِ مُعْمِنِ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُ مُعْمِنِ مُعْمِنِ مُعْمِع

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّعِينَ ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِيَةً فَأَصْفِعِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَالَةُ ٱلْمَالِيمُ ﴿ وَلَقَدُ ءَا تَلْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرُءَانَ ٱلْعَظِيمَ ۞ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِدِيَّ أَزُوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْ زَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ ٥٠ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلتَّذِيرُ ٱلْمُثِينُ ١٠ كُمَّا أَنَزُلْنَا عَلَى ٱلْقُتَسِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُدُءَانَ عِضِينَ ﴾ وَالَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُدُءَانَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنُسْتَكُنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّاكَ انُواْ يَعْلُونَ ۞ فَأَصْدَعُ بَ اللَّهُ مَن وَأَعْرِضُ عَن ٱلْمُثْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْتِكَ ٱلْمُسْتَمْزِءِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسُوْفَ يَعُلُونَ ١٠ وَلَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَا فَسَرِيمٌ بِحَدْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ وَآعْبُ دُرَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْفَيْنِ اللَّهِ الْمُعْنِينِ اللَّهِ الْمُعْنِينِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله



## بِسُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ

أَتَى ٓ أَمْرُ ٱللَّهُ فَلَا تَسْتَعِمُلُوهُ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ كُ يُنزِّلُ ٱلْمَلَابِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَا أَنْ أَنْذِرُواْ أَنَّهُ لِلَّ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ٤٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرَكُونَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُظْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِهُ مُّنِيرٌ ١٠ وَٱلْأَنْعُلَمُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُرُ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَعُمْلُ أَثْقَ الكُرُ إِلَىٰ بَلَدِ لَّرْ تَكُونُواْ بِالْغِيهِ إِلَّا بِشُقَّ ٱلْأَنفُسُ إِنَّ رَبَّكُمُ لَءُ وَفُّ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبَغَالَ وَٱلْجَيرَ لتَرْكَبُوهَا وَزِبَنَةٌ وَيَغْلُقُ مَالَا تَعْلُمُونَ ۞ وَعَلَى اللَّهِ قَصُدُ ٱلسَّبيل وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلُوشَاءَ لَمَدَ لَكُمُ أَجْمَعِينَ ۞

هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُم مِّنهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَجُّ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠٠ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلُ وَٱلْأَغْتَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرُاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ شَ وَسَخَّى لَكُمْ ٱلَّهُ لَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّهُمُ لَ وَٱلْقَامَرُ وَٱلْغُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَمْرِهِ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا أَلُوانُهُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لِقُومِ يَذَّكُّ وُنَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْجَدَرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَمُنَا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرُجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَمَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ عَوَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ وَأَلْقَ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن يَميدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبِلًا لَمَالًكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠ وَعَلَمَٰتٍ وَبِٱلنَّجُمِهُمُ بَهُتَدُونَ ﴿ لَكُ أَفَنَ يَخُلُقُ كُنَ لَايَخُكُونُ الْمَيْحُكُونُ الْمَيْحُكُونُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٤٠٠ وَإِن تَعُدُّواْ نِعُمَةَ ٱللَّهَ لَاتُحُصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلْقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخَلَقُونَ كَنْ اللَّهِ لَا يَخَلْقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخَلَقُونَ مَن

أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَآءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعِثُونَ ۞ إِلَهُ أَدْ إِلَهُ وَاجِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكُبْرُونَ لَاجَدَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكُمِرِنَ ٢ وَإِذَا قِيلَ لَمْ مُمَّاذًا أَنزَلَ رَبُّكُم فَالُواْ أَسْطِيرًا لَأَوَّلِينَ عَلَى لِيَمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ فَ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَاهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُ وُنِ اللَّهِ مُ يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ يُخْرِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُم تُشَكَّقُونَ فيهم قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِيزَى ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلْهُمُ ٱلْمَلَّكِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَرَمَاكُنَّا نَعْلُ مِن سُوِّءِ بَكَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاكَ نَتُمْ تَعْلُونَ ۞ فَأَدُخُلُواْ أَبُوابَ جَمَنَ مَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِشُ مَ ثُوى ٱلْنَكَ كِبِينَ ﴿ اللَّهُ مَا تُوى ٱلْنَكَ كِبِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنُو كُلِّ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

سورة النحل

اكجزءالرابع عشر

\* وَقِيلَ لِلَّذِينَ آتَ قُواْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْكِ حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَدُّ وَلَنِعُم دَارُ ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ جَنَّاتُ عَدُنِ يَدْخُلُومًا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَكُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَالِكَ يَجُرِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَا يَنَ تَنُوَفَّلُهُمُ ٱلْمُلَّامِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَلُمُ عَلَيْكُمُ الْدُخُ لُواْ ٱلْجُنَّةَ بَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمُلَإِكَةُ أُوْكِأْتِي أَمْ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَكُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهُمْ وَمَاظَلَمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَ انُواْ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَاعِلُواْ وَحَاقَ بَهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مِ يَسْتَهْنِ وُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبُدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ نَحْنُ أَ وَلا ءَابَ آوُنا وَلاحَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْبُينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْبَلَغُ ٱلْبُينِ

وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَنِبُواْ ٱلطَّلْعُوتَ عُ فَينْهُم مَّنُ هَكَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنُ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْكَانَ عَلِقِبَةُ الْكَانَ عَلِقِبَةُ عَلَىٰ هُدَنِهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي مَن يُضِلُّ وَمَالَحُهُمِّن نَّاصِرِينَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَكَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُ وَنَ ١٠٠٠ لِيَبَيِّنَ لَمْ مُ ٱلَّذِي يَغُتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعُلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كُذِبِينَ ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدُنَكُ أَن تَعُولَ لَهُ حَكُن فَيَكُونُ ٤٠ وَالَّذِينَ هَاجُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَكَنَّا وَلاَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَا نُواْ يَعُلُونَ فَا يَعُلُونَ فَا لَذِينَ صَبُرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمَ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُؤْجِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَّعُلُوٓا أَهُلَ ٱلذِّكُرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ كُن إِلْبَيْنَاتِ وَٱلرَّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكُ لِبُيِّنَ لِلنَّاسِ مَانْزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ عَنَ

المجزء الرابع عشر

سورة النحل

أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ٢٠٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّهِمُ فَمَا هُم بِمُعِينِ فَي أَوْمَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُونٌ رَّحِيرٌ ﴿ أَوَلَرُ مَرُواْ إِلَىٰ مَاحَكُقَ ٱللَّهُ مِن شَيءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ ا عَنِ ٱلْمَيِينِ وَٱلشَّمَآ بِل سُجَّداً يُلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونِ كُلِّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمُلَبِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ٥٠ فَ \* وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَهَ يُنِ ٱثْنَايُنَّ إِنَّا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدُّ فَإِيَّنَى فَأَرْهَبُونِ ١٠٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمًا أَفَكَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْتَمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمُ بِرَبِّهِمُ يُشُرِكُونَ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْكُمُ فَمَتَ تَعُوا فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ هَا عَالَمُونَ هَا

ويجعلون

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْتُكُمْ تَاللَّه لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ٥٠ وَيَعْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَّاتِ سُحَانَهُ وَلَهُمُ مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِهِ \* ﴿ يَتُوارَىٰ مِنَ ٱلْقُوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّدَ بِهِ عَلَيْ الْمُقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّدَ بِهِ عَ أَيُسَكُهُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي ٱلتَّرَابُ أَلَا سَآءَ مَا يَحُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَربينُ الْمُكِيمُ ﴿ وَلُو يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةٍ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمُ إِلَى آجَلِ مُسكَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَستَّعُخُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَمُ مُ ٱلْمُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَمُ مُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُفْطُونَ عَلَى تَأْلَلُهِ لَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أَمُدِمِّنِ قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَحُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ فَهُو وَلَهُ مُ ٱلْيُومِ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُ مُ ٱلَّذِي آخَتَلَفُواْ فِيهُ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ الْكَالْبُ

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتُهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ لِقُومِ يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً نُسُقِيكُم مِّمًا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمِرِ لَّبَنَا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّارِبِينَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلِغَّيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّقُومِ يَعْقِلُونَ ٤ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحُلِ أَن ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجَبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَى وَمِمَّا يَعْمِشُونَ ۞ ثُرَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوا نُهُ فِيهِ شِفَآةٌ لِلتَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِقُوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنكُمُ مَن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرُذَلِ ٱلْمُسُرِلِكَىٰ لَايَعْلَمَ بَعْدَعِلْمِ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَكَ ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزُقهِمُ عَلَىٰ مَامَلَكَتُ أَيْسَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَبِنِعُ مَةِ آللَّهِ يَجْعَدُونَ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيِّتِ أَفِياً لَبَطِلٍ يُؤُمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ عَلَى وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يُمَلِكُ لَحُمُ رِزُقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَطَيعُونَ عَنَى فَلَا تَضْرِبُواْ للَّهُ ٱلْأَمْثَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ \* ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبُداً مَّمُ لُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَمَن رَّزَقَتِهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِلًّا وَجَهُلًّا هَلَ يَسْتَوُونَ ۚ ٱلْحَكْمُدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونِ ﴿ فَكُونِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ٱبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰ لَهُ أَيْنَمَا يُوجِّمهُ لَا يَأْتِ بِغَيْرِهَلَ يَسَتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بَالْعَدُلُ وَهُوَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرَأُوهُ وَأَوَّبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَوَا لَأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞

أَلَرْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّلِيرِ مُسَخِّراتِ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُسْكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَٰتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ ۖ سَكَنَا ۗ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ آلْأَنْعَلِم بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهِا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ ١٠٠ وَآللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجَبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ وَالْسَكُمْ وَالْسَكُمُ وَالْسَكُمْ وَاللَّهُ وَالسَّلَّ وَالسَّلِّ وَالسَّلَّ وَالسَّلِّ وَالسَّلَّ وَالسَّلَّ وَالسَّلَّ وَالسَّلِّ وَالسَّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَّ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللَّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ كَذَالِكَ يُتِمُ نِعُمَتَهُ, عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسُلمُونَ ١٠٠ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّما عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيرُ ١٠٠ يَمْ فُونَ نِعْمَتَ ٱللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحْتَ ثُرُهُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَغْتَبُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ ٱلْعَــُذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَّاءَ هُمُ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُلآءَ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ٢٠٠٠ انجزءالرابع عشر سورة المنح

وَأَلْقُواْ إِلَى آللَه يَوْمَبِذِ آلسَّلَمْ وَضَلَّعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ ٱلَّذَينَ كَعُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْ نَاهُمْ عَذَا بًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بَمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي صَلِّا أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِهِ مِ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُلَا ۚ وَزَرَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيِانًا لِّكُلِّ شَيءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرِي المُسَلِّمِينَ ۞ \* إِنَّ آللَّهَ يَأْمُنُ بَالْمَكُدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِي ذِي ٱلْقُرْدَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرَ وَٱلْبَغَى يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكُّونَ ٤٠ وَأُوفُواْ بِعَهُدِ ٱللَّهَ إِذَا عَلَهَدَتُمُ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْجَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَنُ لَمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا تَتَخِذُونَ أَيُكُنَكُمْ دَخَلاَ بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّتُهُ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّكَ يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِـ اللَّهُ بِهِـ اللهِ وَلَيْبَيْنَنَّ لَكُرْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١

وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لِحَمَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُصْلُّ مَن يَشَاءُ وَبَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَشَعَلُنَّ عَاكُنتُمْ تَعْلُونَ ١٠ وَلَا تَغِذُوۤ أَ أَيُسَانَكُمُ دَحَكُلْ بَيْنَكُرُ فَتَرَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلشُّوءَ بَكَ صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ وَلَا تَثْ تَرُواْ بِعَهُدِ ٱللَّهِ مُّنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَوْنَ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَاللَّهِ بَاقِ وَلَغِنْ رَبَنَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٤ مَنْ عَلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرَ أَوْ أَنْ فَي وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحُينَةُ وَكَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَغَيْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الشَّيْطِانِ ٱلقُرَّاتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيم إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ وُسُلُطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُم يَتَوَكَّلُونَ ١٠٠ إِنَّا سُلُطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ سُمُ بِهِ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينِ عَلَى مُم بِهِ ع مُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا بَدُّلْكَ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بَا يُزَّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بَلُ أَكْتَرُهُمْ لَايَعْلَوُنَ كَ قُلُ نَزَّلَهُ إِرُوحُ ٱلْقُدُسُ مِن زَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لَيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَكِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَدَيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبٌ مُبِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ اللهِ لا يَهْديهُ أَللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّكَ يَفْتَرِفُ ٱلْكَذَبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ مُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِهِ عِلْاً مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَانُ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ ٱسْتَعَبُواْ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي ٱلْقُوْمِ ٱلْكَافِرِينَ عَلَى أُوْلَا إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِمُ وَسَمِّعِهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَوْلَلْبِكَ هُمُ ٱلْعَافِلُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ فَ كُمَّ إِنَّ الْمُجْرَدِهُ مُ الْخَيْرُونَ فَ كُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَا جَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَدُواْ وَصَابَرُوا إِنَّ رَبَّكِ مِنْ بَعْدِهَا لَغَافُورٌ رَّحِيمٌ ۞

\* يُومَرَّنَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُحِلِدِلُ عَن نَفْسَهَا وَتُوقَي كُلُّ نَفْسِ مَّاعِملَتُ وَهُمْ لَا نُظْلَهُونَ ١٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قُرْمَةً كَانَتَ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَّةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرْتُ بِأَنْعُهُ ٱللَّه فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمُ ظَلْمُونَ ١٠ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَ طَيّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّا أُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآأُهِ لَا يَعَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مِ فَنَ آضُطُ عَيْرَبَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ۞ وَلَا تَقُولُواْ لَمَا تَصفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَّذِبَ هَلْذَا حَلَلٌ وَهَلْذَا حَرَامٌ لِتَقُتَرُواْ عَلَى ٱللَّهَ ٱلْكَذَبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْ تَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلَحُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلَحُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلَحُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَا كِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِوُن اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِ لُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَا لَهِ ثُمَّ تَنَابُواْ مِنْ بَعُد ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ إِبْرَاهِيمَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ آجَتَبَكُ وَهَدَنَهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ الصَّالِحِينَ الصَّالَةِ إِلَيْكَ أَنِ ٱلتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرُهِمِ مَنِيًّا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَجَحُكُمُ بَيْنَهُمْ تَوْمَ ٱلْقَالَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٠٤٠ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلَ رَبِّكَ بِٱلْحِصَّمَةِ وَٱلْمُوعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَنسَبِيلِهِ وَهُوَأَعَلَرُ بِإِلْهُ تَدِينَ ١٠٠ وَهُوَأَعَلَرُ بِإِلْهُ تَدِينَ ١٠٠ وَأَنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِثُل مَاعُوقِبُتُم بِهِ \_ وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَمُؤَخِيرٌ لِلصَّابِرِينَ ١ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعُزَنُ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُنُ فَي ضَيْق مِّتَ يَكُرُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُعْسِنُونَ ١٠



## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ

سُبُحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبُدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسِعِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسِعِدِ ٱلْأَقْصَا

الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ ءَايِلَتِنَا إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْصِيرُ ۞ وَءَاتَدُنَا مُوسَى الْمُحَتِبَ وَجَعَلْنَا لُهُ هُدًى لِبَنَيَ إِسُرَّةٍ مِلَ الْاَتَيَّخُذُواْ

مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ رُكَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴿

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُنْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ

وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَهُ مَا بَعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَآ

أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فِخَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ

رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكُنَّةَ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ﴿ اللَّهُ اللّ

وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلْمُسِجِدَكَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيْتَ بِرُواْ مَاعَلُواْ تَشِيرًا ۞



عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُرْحَكُمُ وَإِنْ عُدَيُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُلْفِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَدى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَنُسَتَّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَحُمُ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَحُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بَالشَّرّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ فَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَادِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّتِكُمْ وَلِتَعُلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيءٍ فَصَّلْتُهُ تَفْصِيلًا ۞ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمُنَا لُهُ طَلْبَرَهُ, في عُنُقِهِ - وَنُخُرِجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِينَمَة كِتَابًا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ١٠٠ آقُرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَنِ آهْ تَدَى فَإِنَّكَ يَهْ تَدِى لِنَفْسِدِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزُرَ أُخْرَيٰ ۗ وَمَاكِنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَّا أَرَدُنَا أَن نُهُ لِكَ قُرْيَةً أَمَرُنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّ نَاهَا تَدُمِيرًا ۞

وَكُرْ أَمْلَكُنَّا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوحٍ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن زُّيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدُحُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخَرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعَيْهَا وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١٠٤ كُلًّا نُبُدُ هَلَوُلآء وَهَلَوُلآء مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ۞ \* وَقَضَىٰ رَبُّكِ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبَّالُولَايِن إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا ۗ أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّ كُمَّا أُفِّ وَلَا تَنْهَدُهُمَا وَقُل لَمُّهُمَا قَوْلًا كَرِيًا ۞ وَٱخْفِضَ لَمُهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةُ وَقُل زَبّ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۞ زَّنَّكُمْ أَعْلَمُ مَا فَيُفُوسِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ حَكَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَـعُورًا ۞

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَ حَقَّهُ وَٱلْمُسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرً ۞ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوآ إِخُوانَ ٱلشَّيَطِينَّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّدِ، كَفُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُ ٱبْتِغَآ ۚ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّمُنُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۞ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَّحَسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَكَّآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَ لَا كُرْ خَشْيَةَ إِمْلَاقً غَنْ زَرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ۞ وَلَاتَقُرَبُواْ ٱلزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ۞ وَلَا تَقْتُ لُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَـرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّتُ ۗ وَمَن قُتِلَ مُظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلُطُكُنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتُل إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ١٠٠ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدُّهُ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهُدِ إِنَّ ٱلْعَهُدَكَانَ مَسْعُولًا ۞

وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ وَلَا نُقُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْ إِنَّ ٱلسَّمَعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰإِكَ كَالُّ أُوْلَٰإِكَ كَالُّ أُوْلَٰإِكَ كَالَّ أَوْلَٰإِكَ كَالَّ أَوْلَا لَكُلُّ أُولَا لَيْ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَاكَ كَانَ سَيْعُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۞ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِصَمَةِ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَفَتُكُقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدَّحُورًا ۞ أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينُ وَآتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَكِيكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدُصَرَّفُنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَدَّكُرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ رَءَالِيَةٌ كُمَّا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ شَعَلَهُ اللَّهُ سَعَلَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يَقُولُونَ عُلُوّاً حَجِيراً ﴿ ثُنَّ تُسَبِّخُ لَهُ ٱلسَّمَوْكُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ تَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمَّدِهِ عَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَسَفُورًا ١

وَإِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَلِينَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِيَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُ وَقُرَأً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدُهُ, وَلَّوْأَ عَلَىٰٓ أَدْبِهُ مِنْفُورًا ﴿ إِنَّ خَنْ أَعَارُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٢ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ مُمْ غَغُونَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَعُورًا ﴿ آنظُ مُكِفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَاتُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ \* قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلُقًا مَّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَنَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلُعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُم فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ = وَتَظُنُّونَ إِن لَّيْشُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطُ لِنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ۞

رَّ بَكُمْ أَعُلَمُ كُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبُكُمْ وَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وَكِلَّا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بَنِ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ آلنَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَا تَيِّنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١٠ قُلِ آ دُعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَ فَلا يَمُلِكُونَ كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنكُمُ وَلَا تَحُويلًا ۞ أُوْلَلِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّكُمُ أَوُّبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُ وُوَيَكَ افُونَ عَذَابَهُ وَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَنُ مُهُلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْصِحْتَابِ مَسْطُورًا ۞ وَمَا مَنَعَنَّا أَن تُرْسَلَ بِٱلْآلِتُ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَواْ بِهَا وَمَا نُرُسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَغُولِينًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلَّهُ يَا ٱلَّتِي أَرَيْتِكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُدْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا طُغْيِانًا كَبِيرًا ۞

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَكَ ءَأَسُعِبُ دُلِمَنْ خَلَقْتَ طِناً ۞ قَالَ أَرَءَ يُتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى لَهِ مُ أَخَدُرَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ ﴾ إِلَّا قَلْلًا ۞ قَالَ آذُهُ مَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمُ فَإِنَّ جَهَنَّرَ جَنَآ وُكُرُ جَنَآءً مُّوفُورًا ۞ وَآسَتَفُززُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِ مِ بَخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَنَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ رَّ بُكُرِ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْجَلْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ بَكُورَحِيمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْحَدِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَسَّا نَجَدُهُ إِلَى ٱلْبُرِّ أَعْرَضُهُمُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَأَمِنتُمُ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ حِسَانِبَ ٱلْبَرّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُرُ وَكِيلًا ۞

أَمْرَأُمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَاكَفَرْتُمْ ثُرَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَتَبِيعًا ۞ \* وَلَقَدُ كَنَّمُنَا بَنِي ءَادَمُ وَحَمَلُتُ هُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَرَزَقُنَا هُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يُومَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَنَ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُوْلَلْبِكَ يَقُرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ -أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ۞ وَإِنكَادُواْ لَيُتْنِونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۗ وَإِذَا لَّا تَعَنَّوُك خَلِيلًا ۞ وَلَوْلًا أَن تُبَّتُنَاكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرُكُنُ إِلَيْهِمُ شَيْعًا قَللًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقُنكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمُعَاتِ شُمَّ لَا تَجَدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُ وَلَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ليُخْ جُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَكُنَا قَبُلَكَ مِن رُّسُلِناً وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِلًا ۞

أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمُسِ إِلَىٰ غَسَقَ ٱلَّيْلُ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَحْرِكَ أَنْ مَثْمُودًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَجَّدُبِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ۞ وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِ مُدُخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْني مُخْرَجَ صِدْقِ وَآجُعَلُ لَى مِن لَّدُنكَ سُلُطُ نُنا نَصِيرًا ۞ وَقُلُحَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبِهَ إِنَّ ٱلْبِهِ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَنُ نَزِّلُ الْبَهْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلّل مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِلِينَ إِلَّاخَسَارًا ۞ وَإِذَآ أَنْعُـمُنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَـَا بِجَانِبِهِۗ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَنُوسًا ۞ قُلْكُلُّ يَعَمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُ مِنْ ٱلْمِلْ اللهِ عَلَيلًا هَ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ شُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِلًا ١٤٥ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١

قُل لَّإِن آجُمَّعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بَمْ فُلِهِ وَلَوْكَ انَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفَكَ لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَلَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤُمِنَ لَكَحَتَّىٰ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلْحَالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل تَفْجُى َلَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعَكَا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَّخيل وَعِنَب فَتُعَجَّر ٱلْأَنْهَارَ خِلَلْهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقَطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًّا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَاكَ بِكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخُرُفِ أَوْ تَرُقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُؤُمِنَ لِرُقِتِكَ حَتَّىٰ ثُنِّلَ عَلَيْنَا كَتَابًا نَقْتُرَؤُهُ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَ هُمُ ٱلْحُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ آللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَكَ إِلَّهُ اللَّهُ مَكَ إِلَّهُ يَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْتَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠

AN AN AN AN AN AN AN AN

قُلْ كَنَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَيرًا بَصِيرًا ١ وَمَن يَهُدِ آللَّهُ فَهُو آلْهُ لَهُ تَدُّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجَدَ لَهُمْ أَوْلَيْآءَ مِن دُونِهِ وَنَعَشُرُهُمْ يُوْمُ ٱلْقَيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهُمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُوبِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتُ زِدْنَكُمْ سَعِيرًا ﴿ ذَالِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُ مُ كُفُّرُواْ بِعَايِلِتِنَا وَقَالُواْ أَءِ ذَاكَنَّا عِظَماً وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمْبُعُوثُونَ حَلْقًا جَدِيدًا ﴿ \* أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَحُمْ أَجَلًا لَّارَبُ فِهِ فَأَنِي ٱلظَّالَمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ قُلُ قُلُ أَوْأَنتُ مُ تَمُلِكُونَ خَرَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَّأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدْءَا تَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَءَايَاتٍ بَيْنَاتٍ فَسْكُلُ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنَّكَ يَامُوسَى مَسْحُورًا ۞ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ هَلَوْلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَا مِرَوَإِنَّ لَأَظُتُ كَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۞

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَا لَهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ۞ وَقُلُنَا مِنْ بَعُدِهِ وَ لِبَنِي إِسُرَآءِ بِلَ آسُكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۞ وَبَالْحَقَّ أَنزَلُنَكُ وَبَّا لَحَقَّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلُنَكُ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانًا فَرَقَتُكُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلتَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْكُ تَنزيلًا ۞ قُلْءَ امِنُواْ بِهِ ] أَوْلَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِ مُ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَ إِن سُجَّداً ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَ إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَ لَفَعُولًا ۞ وَيَخِرُونَ لِلْأَذُ قَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۞ ﴿ قُلُ آدْعُواْ آللَّهَ أُو آدْعُواْ ٱللَّهَ أَوْ آدْعُواْ ٱللَّهَ أَتَّ مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَ آءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهِ } وَآبُتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ وَقُل ٓ الْحَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكِفِ لَهُ مِسْرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَرْبَكُن لَّهُ وَلَيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكُبْرُهُ تَكْبِيرًا ۞



## بِسُ اللَّهِ آلَ مَنِ الرَّحْيِ اللَّهِ الرَّحْيِ اللَّهِ الرَّحْيِ اللَّهِ الرَّحْيِ اللَّهِ الرَّحْيِ اللَّهِ

ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَرْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوجًا ١٠ قَيَّمًا لِينَذِرَ بَأْسًا شَديدًا مِّن لَّدُنْهُ وَبُكِشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَلَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّالَكُم بِدِي مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْأَبَّ إِبُّمْ كُبُرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ٓءَا خَلِرِهُمْ إِن لَّرْ يُؤْمِنُواْ بَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبُلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَلَا ۞ وَإِنَّا جَلِولُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزاً ۞ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْعَبَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلْتِنَا عَجَبًا ﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهُفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآءَ اتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهِيَّ لَكَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞

الجزواكخامس عش

مسورة الكهف

فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهِ شُمَّ بَعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمَ أَنَّى آلِحُ زُبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوا أَمَدًا ۞ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ لَ إِنَّهُمْ فِتِّيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۞ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهُمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ لَن تَدْعُواْ مِن دُونهِ ] إِلَا مَّا لَّقَدُ قُلُنَ ۚ إِذًا شَطَطًا ۞ هَلَوُ لَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ ءَالِمَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِ فَنَ أَظْلَمْ مِمَّنِ آفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ ٱعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوْوَا إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرُلَّكُمُ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهِينَ أَحْدُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّنْ فَقَا ﴿ \* وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُعَن كَهُفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِين وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرُخُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّ مَالِ وَهُمْ فِي فِحْوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايِثَ ٱللَّهُ مَن يَهُد ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُمَّدِ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۞

آخر ود و تحسبه م

وتَعْسَبُهُ مُ أَيْقًاظًا وَمُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَين وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَلِيطٌ ذِرَاعَيْهِ بَالْوَصِيدِ لَوْ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمُ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعُبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَالِمُ لِيَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَالِمُ مِنْهُمْ كُرِ لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُتُمْ فَأَبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم برزُقِ مِّنُهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذَا أَبَداً ۞ وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِعِلْمُوا أَنَّ وَعُدَا للَّهَ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَ إِذْ يَتَكَزَّعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْرُهُمُ فَقَالُواْ آبنواْ عَلَيْهِم بُنْكِنَّا زَّبُهُمْ أَعْلَرْبِم قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَى ٓ أُمْرِهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞

سَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلُّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَّةٌ سَادِسُهُمْ كُلُّبِهُمْ رَجُمَا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُلُبُهُمْ قُلُرَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَلْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمُ أَحَدًا ۞ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائَي ۗ إِنِّ فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَأَذُكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ ۗ أَن يَهُ دِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهُفِهِمُ ثَلَكَ مِا نَةٍ سِنِينَ وَآزُدَادُواْ تِسْعًا ۞ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِدْ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَمُرْمِّن دُونِهِ ع مِن وَلِي ۗ وَلَا يُشُرِكُ فِي حُكْمِهِ ۗ أَحَدًا ۞ وَٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن عِدَمِن دُونِهِ مُلْعَدً لَامُبَدِّلَ لِكَامِلِيهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْعَدًا ١٠٠ وَاصْبِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَدُّ وَلَا تَعَدُ عَيْنَ الْ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَآتَبَعَ هُوَلَهُ وَكَانَ أَمُو وُوْطًا ۞

تجزءاكخامس عشر

سسورة الكهف

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُم فَنَ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُو \* إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ فَارًا أَحْسَاطُ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَا أَءِ كَالْمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُومُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهَمُلُواْ ٱلصَّالِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَلَّا ۞ أُوْلَيِّكَ لَمُ مَخَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعَيِّهِمُ ٱلْأَنْسُارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِياً بَانُحُضُراً مِن سُندُسٍ وَإِسْلَبْرَقِ مُتَكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ \* وَآضَرِبُ لَحُهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنَ مِنْ أَعُنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِغَنْلِ وَجَعَلْنَا بَلِينَاهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْتَا ٱلْجُنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكُلَهَا وَلَرْ تَظْلِم مِّنَّهُ شَيْعاً وَفَيَّ نَاخِلَكُهُما نَهُوا ۞ وَكَانَ لَهُ مُرَّفَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَيُكَا وِرُهُ وَأَنَّا أَكُتُرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ١٠ وَدَخَلَجَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنَّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ مَ أَبَدًا ١٠٠

وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَاآِمَةً وَلَين رُّددتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيرًا مِّنْهَا مُنقَلَاً ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَا وِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي حَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلِكَ رَجُلًا ۞ لَلْكِتَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّب وَلَآ أَشۡرِكُ بِرَبِّ ٓ أَحَدًا ۞ وَلَوۡلَاۤ إِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَلَى رَبَّى أَن يُؤْتِينِ حَيْراً مِن جَنَّتِكَ وَيُرسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أُويُصِيحَ مَآ وُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبًا ﴿ اللَّهِ مَا وَهُمَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبًا وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ ۚ فَأَصْبَعَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَاعُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَرُ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِنَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنفَصِرًا ﴿ ثَكَا هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ للَّهُ ٱلْحَقَّ هُوَخَيْرٌ ثُوا بًا وَحَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّكَلَّا لَمَيُوا إِلَّا أَنْكَ الْمُعَوَّ الدُّنْكَ كَيَاء أَنْزَلْنَا أُمِنَ ٱلسَّمَاء فَأَخْتَ كَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيكُ فَ كَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُقْتَدِرًا ﴿ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عندَرَيْكَ ثُوَابًا وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرًا لَجُبَالَ وَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمُ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُ جِئْمُونَا كُمَّا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً بِلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن بَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْجُهُمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلَتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلُهَا وَوَجَدُواْ مَاعَ مِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَإِكَ آحَدًا ٱسْجُدُواْ لِإَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِينِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَغِّذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِياءً مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِنُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ۞ \* مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِاحَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ١٤٥ وَيَوْمَ رِتَقُولُ نَادُواْ شُرَكّا عِيَ ٱلَّذِينَ زَعْمَتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَحُهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبَقًا ۞ وَرَءَا ٱلْجُرِمُونَ ٱلنَّارَفَظَنُواْ أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَهْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ١٠٠

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ مُثَلِلًا وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذُ جَاءَ هُمُ ٱلْحُدَىٰ وَيَسَتَغُفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّحَادُواْ ءَايَاتِي وَمَا أَنْذِرُواْ هُزُوا ۞ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن ذُكِّر بِعَايَٰتِ رَبِّهِ عِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنِسِي مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْحُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْعَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَحَهُ ٱلْعَذَابُ بَل لَمْ مُ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِلًا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى اللَّهِ مَوْيِلًا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّا هُرُ لَنَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِهُلِكِهِمَّوْعِدًا ١٠٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَكُ لَا أَبْرُحُ حَتَّى أَبُلُغُ بَعْنَعَ ٱلْعَرُيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا ۞

প্রান্ত প্রান্ত প্রান্ত প্রান্ত প্রান্ত প্রান্ত প্রান্ত

فَلَتَا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْحَرْر سَرًيا ۞ فَلَتَا جَاوَزَا قَالَ لَفَتَلَهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقَيْنَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوبِينَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِ ٱلْحَرِيَجِيًّا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغٌ فَأَرْتَدًّا عَلَىٰ ءَا ثَارِهِمَا قَصَصاً ﴿ فَوَجَدَا عَبُداً مِّنْ عِبَادِتَ ءَاتَدِنَا وُرَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنِكُ مِن لَّذُنَّا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَكُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ ۗ أَن تُعَلِّمَن مِثَ عُلِمْتَ رُشُدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسَتَطِيعَ مَعِي صَبِرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمُ تَعُطُ بِهِ خُبُرًا ﴿ قَالَ سَجِّدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ فَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَ الْ أَخَرَقُتُهَا لِتُغُرِقَ أَهُلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿

قَالَ أَلَرُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُنِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرُهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا عُكُما فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْجِئْتَ شَيًّا تُكُرًا ﴿ \* قَالَ أَلَمُ أَقُلَ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْرًا ﴿ ١٠٠٤ شَيْعًا تُكُرًا ﴿ ١٠٠٤ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ اللّ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنَي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّ عُذُرًا ۞ فَأَنطَلَقا حَتَّى إِذَآ أَتَكَا أَهُلَ قَرْبَةٍ ٱستَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبَّوُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَرُ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ أَمَّا ٱلسَّفِيئَةُ فَكَانَتُ لِلسَّاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَعْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَكَا وَأَمَّا ٱلْفُكُمُ فَكَانَ أَبُوا مُ مُؤْمِنَيْنِ فَيَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغُينَا وَكُفْرًا ١ فَأَرَدُنَا أَن يُبِدِ لَهُ مَا رَبُّ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ اللَّهُ اللّ

وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْن يَتِيمَيْن فِي ٱلْمُدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْ لَّمْهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِلَّمًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَغُرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَ إِلَّ تَأْوِيلُ مَالَرُ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ كَيْسَعُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقُرْنَايِّ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنُهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَّنَّالَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَا تَدُنَّهُ مِن كُلِّ شَيءِ سَبَبً ﴿ فَأَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّنَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّهُ سِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةِ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ قُلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَن تَعَذِّبُ وَإِمَّا أَن تَعْذَ فِيهِم حُسنًا ١ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسُوفَ نُعَذِّ بُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَلَيْ بَهُ عَذَابًا ثُكُرًا ۞ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَهُمَ صَلِيحًا فَكُهُ جَزَآءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ نَا يُسُرًا ۞ ثُرَّأَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ بَجْعَل لَّمُ مِّن دُونَهَا سِتُرًا ﴿ كَذَالِكَ وَقَدُ أَحَطُنَا بِكَ لَدَيْهِ خُبُرًا ۞

ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْ قَهُونَ قُولًا ۞ قَالُواْ يَاذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهُلُ بَجْعَلُ لَكَ خُرِجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكِينَى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةِ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ ءَاتُونِي زُبَرَٱلْكَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَا تُونِيٓ أُفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱستَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جِاءَ وَعُدُ رَبِّ جَعَلَهُ وَكَأَءَ وَكَانَ وَعُدُرَبِّي حَقًّا ۞ \* وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَهَ عَنَاهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرْضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِلْكَافِينَ عَرْضًا ۞ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيِنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَّعًا ۞

أَغَسَبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّغِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلَيَآءً إِنَّا أَعْتَدُنَا جَمَتَهُ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًّا ۞ قُلُ هَلُ نُنَبِّكُمُ بَالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحُسِنُونَ صُنُعًا ۞ أَوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتٍ رَبِّهِمْ وَلِقَ آبِهِ عَبَطَتُ أَعْسَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَحُدُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزُنَّا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓ اللَّهِ عَالَيْتِي وَرُسُلِي هُرُوًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالَحَتِ كَانَتُ لَمُ مُ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ۞ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْمُ مِدَادًا تِكَامِيَاتِ دَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْثُ وُقَبْلَ أَن تَنفَدَ كَالِمَاتُ دَبِّب وَلَوْجِئُنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمِّتُ لَكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّا إِلَا هُمُ إِلَا وَاحِدٌ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْ مَلْ عَلَا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَ ادَةً رَبِّهِ مِ أَحَدًا ١٠٠



## بِسُ اللهِ آلَّ مَنِ آلَ حَنِ التَّحِيبُ

عَهِيعَصْ ۞ ذِكُرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذَكَرَتِ ۚ ۞ إِذُّ نَادَىٰ رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَآشَتُعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا إِلَى رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّ خِفْتُ ٱلْمُوْلِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ آمْرَأَ تِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَّدُ نَكَ وَلِيًّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۗ وَٱجْعَلَهُ رَبّ رَضِيًا ١٠ يَازَكُرِيّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَرُ بَجْعَلَ لَّهُ مِن قَبْلُ سِمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُهُ وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِيَّيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰ هَيِنٌ وَقَدْ خَلَقُتُكَ مِن قَبْلُ وَلَرْ تَكُ شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ آجُعَلَ لِّي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَالِمُ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۞ فَنَرَجَ عَلَى قُومِهِ عِنَ ٱلْحُرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمُ أَنْسَجَعُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًا ١٠ يَلِيْحِيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَا الْمُكُمِّ صَبِيًّا ١٠ وَحَنَانَا مِّن لَّذُنَّا وَزَكَوْةً وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَيَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبُّ ارًّا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٠ وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَنْ يَمَ إِذِ آنتَ بَذَتُ مِنْ أَهُلِهَا مَكَانَا شَرُقِيًّا ۞ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِهَابًا فَأَرْسَلُنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا ۞ قَالَتُ إِنَّ أَعُوذُ بَالرَّحْلِنِ مِنكَ إِنكَ إِنكَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَلُمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمْ وَلَرْ يَمُسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَكِينٌ وَلِنَجْعَلَهُ وَءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقُضِيًّا ﴿ \* فَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتُ بِهِ عَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلْحَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَلَّتَنِي مِتْ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا ﴿

فَنَا دَنْهَا مِن تَعْتِهَا أَلَّا تَعُزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُنِّي إِلَيْكِ بِعِدْعِ ٱلنَّخَلَةِ تُسَلِّقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا ۞ فَكُلَّى وَآشَرَبِ وَقَرِّى عَيْناً فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِي نَذَرْتُ لِرَّحْمَانِ صَوْمًا فَكُنْ أَكَلِّمَ ٱلْيُومَ إِنسِيتًا ۞ فَأْتَتَ بِهِ عَقُومَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَهُرَيُّمُ لَقَدْجِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ۞ يَكَأْخُتَ هَـٰرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكُنْتُ وَأُوصَنَّى بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبِرَّا بِوَلِدَ تَ وَلَمْ يَجْعَلْنَ جَبَّارًا شَقِيًّا ١٦٠ وَٱلسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا اللهُ عِيسَى آبُنُ مَرْيَرً قُولَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَتْ تَرُونَ اللَّهِ عَلَيْ مَرُونَ اللَّهِ عَلَيْ مَرُونَ اللَّهِ عَلَيْ مَا يَكُونَ اللَّهُ عَلَيْ مَا يَكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَرْدُونَ عَلَيْهِ مَنْ مَرْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مُعَلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مُعَلِّم مَنْ مُعَلِّم مُعَلّم مُعَلِّم مُعْلَم مُعَلِّم مُعَلِّم مُعْلَم مُعِلِّم مُعْلِم مُعِلِّم مُعْلِم مُع مَا كَانَ بِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدَ سُبِعُ نَهُ ﴿ إِذَا قَصَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرُطٌ مُسْتَقَيمٌ ۞

فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٤ أَسْمِعْ بِمِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ﴿ وَأَنذِرُهُمُ يُوْمَ الْمُسَرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْلُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٤٠ إِنَّا خَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَأَذَكُ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمِ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغُنِي عَنكَ شَيًّا ﴿ يَأَبِّتِ إِنَّى قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعُنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ۞ يَا أَبَتِ لَا تَعُبُدِ ٱلشَّيْطُانَّ إِنَّ ٱلشَّيْطُانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ۞ يَكَأَبِتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمِن فَكَ وَنَ لِلشَّيْطِينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِحَتِي يَآإِبُرُاهِيمُ ۗ لَبِن لَّرُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۗ وَآهِبُ رَنِي مَلِيًّا ۞ قَاكَ \_\_ سَلَمٌ عَلَيْكُ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيًّا ۞

وَأَعْتَرِنَاكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبَّعَسَىٰۤ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّ شَقِيًا ۞ فَلَمَّا آعَتَزَكُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِلْسَحَقَ وَيَعْقُوبَ ۚ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَكُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَحُرُرُ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا ۞ وَآذُكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ وَنَادَيْنَهُ مِنجَانِبَ الطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبُنَّهُ نِحَيًّا ۞ وَوَهُبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نِبِيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِ ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُنُ أَهْلَهُ بِآلصَّلُوٰةِ وَآلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَرَبِّهِ مَصْلِيًّا ١٠٠ وَ أَذُكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُوْلَا إِنَّ أَنْفُ مَا لِلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَّ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِ بِلَ وَمِعْنُ هَدَيْنَا وَآجْتَبَيْنَأَ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُ ٱلرَّحَانِ خَرُواْ سُجِتَدًا وَبَكِي الْ

\* فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلسَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَلَصَلِحًا فَأَوْلَكِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَــَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَاماً وَلَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۞ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلِّي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَانَتَنَزَّلُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ مِرَيِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴿ رَبُّ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَاعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ } هَلُ تَعُلَمُ لَهُ إِسَمِيًّا ﴿ وَكِيقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوْذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخُرِجُ حَيًّا ۞ أَوَلَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَا لُهُ مِن قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحُضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَمَنَّ مَ جِنِيًّا ١٠٠٠ ثُمَّ لَنَنْ عِنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِ عِتِيًا اللهُ

ثُمَّ لَغُنُ أَعَارُ بَالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِليًّا ۞ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ۞ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَا بَيّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّى ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌمَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءً يَا ﴿ قُلُ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَايُوعِدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آهَتَدُواْ هُدَيٌّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَكُ حَيْدٌ عِندُ رَبِّكَ ثُوا بًا وَحَيْرٌ مَّرَدًا ۞ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَبِكَايَلْتِنَا وَقَالَ لَأُوتَايَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۞ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰ عَهُدًا ۞ كُلَّا سَنَكُتُ مَا يَقُولُ وَغَدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنِرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَهُ اللهِ وَآتَىٰذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِمَةً لِّيكُونُواْ لَمُمْ عِنَّا ۞

كُلَّ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞ أَلَرُ تَرَ أَتَا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَلِفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزًّا ۞ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ إِنَّكَ نَعُدُ لَكُمْ عَدًّا ﴿ يَوْمَ نَعُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْحُرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا ۞ لَّا يَمُ لِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلْتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنِ عَهْداً ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَدا هِ لَّقَدْجِئْتُمْ شَيِّئًا إِدًّا ﴿ اللَّهُ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِتُرا ٓلَجُهَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَانَ وَلَداً ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاقِ ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۞ لَّقَدْأَحْصَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرُدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَيَجُعَلُ لَمُ مُ ٱلرَّحْمُنُ وُدًّا ﴿ فَإِنَّكَ يَسَّرُنَكُ بِلِسَا نِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْنَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًا لُدًّا ﴿ وَكُمُ أَهْلَكُ فَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ يُحِسُّمِنْهُم مِّنْ أَحَدِ أَوْتَسَمَّعُ لَمُرْ رِحُنَا ۞



## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ

طه ۞ مَآ أَنزَلِنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ۞ إِلَّا نَذَكِرَةً لِنَكَعُشَىٰ ۞ كَنزيلًا يِّمَّنُ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمُوٰتِ ٱلْعُلَى ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٓ الْعُرْضَ السَّوَى ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعُتَ ٱلشَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجَهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعُلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ ۚ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُواْ إِنَّ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدِّي ۞ فَلَمَّآ أَتَهُا نُودِي يَلْمُوسَى ۞ إِنِّيٓ أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ١٠٠٥ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِلَا يُوحَى ١٠٠٠ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُ فِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴿ إِنَّا اللَّهُ لَا إِلَّا ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُخْبَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿



فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَآتَبَعَ هَوَلَهُ فَتَرْدَىٰ ۞ وَمَا لِلْكَ بِيمِينِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَا رِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَلْمُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَتْهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتُهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَأَضْمُ مَ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَحْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكُ مِنْ ءَايَتَا آلْكُبْرَى ۞ آذُهُبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طُغَى ۞ قَالَ رَبِّ آشَرَحُ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرُ لِي آمُرِي ﴿ وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لَّي وَزيرًا مِنْ أَمْلِي ۞ مَـُارُونَ أَخِي ۞ آشَـُدُدُ بِهِۦٓ أَزْرِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۞ كَيْ نُسَجِعَكَ كَثِيرًا ۞ وَيَذْكُرِكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَامُوسَى ۞ وَلَقَدْ مَننَّا عَلَيْكَ مَنَّ أُخْرَى ﴿ إِذْ أُوحِيْكَ إِلَى أُمِّكَ مَا يُوكَى ﴿

أَنِ ٱقَدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَدِفِيهِ فِي ٱلْكِمِّرِ فَلْكُلْقِهِ ٱلْكِمُّ بَالسَّاحِل يَأْخُذُهُ عَدُولٌ لِي وَعَدُولٌ لَهُ إِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِيصْنَعَ عَلَى عَيني ﴿ إِذْ تَمُثِينَ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعَنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَي تَقَرَّعَيْهُا وَلا تَحْزَنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَعَيَّنَاكَ مِنَ ٱلْخَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِيَهُ وَسَىٰ ﴿ وَأَصَطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ إِنَّ الْذَهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكُرِي ﴿ آذَهُ مَا ٓ إِلَّى فِرْعَوُنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ٤٦ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيَّنَا لَّعَلَّهُ بَيَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ٤٦ قَالَا رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَحَافَاۤ ا إِنَّنِي مَعَكُمَّ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأْتِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبَّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي ۗ إِسْرَاءِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم ۗ قَدْجِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۗ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱ تَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولَّىٰ ﴿ قَالَ فَنَ رَّبُّكُمَّا يَكُمُوسَى ﴿ عَلَىٰ مَن صَحَدَ اللَّهُ عَلَىٰ مَن صَحَدً

قَالَ رَبُّكَ ٱلَّذِي أَعُطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَى ﴿ قَالَ هَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ۞ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِي صِحَتْبِ لَايضِلُّ رَبِّ وَلَا يَسَى ١٤٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزُواجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَواْ أَنْعَامَكُم ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ۞ \* مِنْهَا خَلَقُنَاكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُم تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدُ أَرَبُكُ ءَايَلِتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۞ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَلْمُوسَىٰ ﴿ وَكَا أَتِينَاكَ بِسِحْرِمِّتْ لِهِ عَ فَأَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بِخُنْ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوِّي ۞ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّيبَةِ وَأَن يُعَشَرَ ٱلنَّاسُ ضُى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ فَنُوَلَّ فِرْعُونُ فَجَمَّعَ كَيْدَهُ مُثَّمَّ أَتَىٰ ﴿ قَالَ لَمُهُمَّ مُوسَكِ وَيُلَكُمُ ۗ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَّكُم بِعَذَابٍ ۗ وَقَدْخَابَ مَنِ آفْتَرَىٰ ﴿ فَتَكَزَّعُواْ أَمْرَهُم بَلِّينَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ﴿

قَالُواْ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضَكُمْ سِعْهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱلْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْيُومَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰۤ إِمَّاۤ أَن تُلْقَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى ﴿ قَالَ بَلُ أَلْقُوأٌ فَإِذَا حِبَالْمُهُمِّ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحُ رِهِمْ أَنَّهَا تَسُعَىٰ ﴿ فَأُوجَسَ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحُ رِهِمْ أَنَّهَا تَسُعَىٰ ﴿ فَأُوجَسَ فِي نَفُسهِ عَنِفَةً مُّوسَىٰ ﴿ فَأَنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعَلَىٰ ﴿ فَا نَفُسهِ عَنِفَةً مُّوسَىٰ ﴿ وَأَلُق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَاحِ ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ فَأَلْقَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمُ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْلِّ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجِلَكُمْ مِّنُ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُلِ وَلَتَعَلَّمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبُقَى ﴿ وَالْوَاْلَنِ نُوْتِرِكَ عَلَى مَاجَآءَ نَا مِنَ ٱلْبَيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنّا فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّا تَقْضِى هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّا ءَامَنَّا بَرِّينًا لِيَغُفُرَلِنَا خَطَلِينًا وَمَآأَكُرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَنْقَلَ ۞ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْمِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَلَّمَ لَا يَوْتُ فِهَا وَلَا يَحْيَى ﴿ وَمَن يَأْتِهِ عِمُوْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَتِ فَأُوْلَلْهِكَ لَمُهُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدُنِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَازَآءُ مَن تَزَكِّي ۞ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنُ أَسُرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبُ لَمُرْطَرِ بِقِياً فِي ٱلْجَدُرِ يَدَبِكُ لَا تَحَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بَجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَعِرِ مَاغَشِيهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿ يَكِنِي إِسْرَاءِ بِلَ قَدْ أَنِجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدُنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّالُوى ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُم وَلَا تُطْعُواْ فِيهِ فَعَلَّ عَلَيْ كُرْ غَضِبِي وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضِبِي فَقَدُ هَوَى ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّا رُّلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ آهُتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\* وَمَاۤ أَعُجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمُ أُولُآءِ عَلَىٓ أَشَرِى وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ وَكَا فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا اللَّهُ مُ ٱلسَّامِرِيُّ قَالَ يَلْقُوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمُ رَبُّكُمْ وَعُدًّا حَسَّنّا أَفَطَالَ عَلَيْكُم ٱلْعَتَهُدُ أَمْ أَرَد تُنْمُ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿ اللَّهِ ا قَالُواْ مَاۤ أَخُلَفُنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِ عَنَّا مُرِّلُنَ ۖ أَوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَاهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَ ٱلسَّامِرِي ۖ فَأَخْرَجَ لَحُمُ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ بُحُوارٌ فَقَالُواْ هَاذاً إِلَا هُكُرُ وَإِلَىٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ۞ أَفَكَا يَرُونَ أَلَّا يَرُجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا يَمُلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدُ قَالَ لَحُهُ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْنَ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أُمْرِي ﴿ قَ الْواْ لَن نَّبْرُحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۞ قَاكَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ صَلُّوا ﴿ اللَّانَتَبَعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْحِ ﴿

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلَحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ وَلَهُ تَرْقُبُ قُولِي ﴿ قَالَ فَكَ خَطْبُكَ يَسْمُرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَرْ يَجُرُواْ بِهِ عَفَجَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لِى نَفْسِى ﴿ قَالَ فَآذُهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَتَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَأَنظُرْ إِلَىٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا لَيْحُرِّقَنَّهُ بُثُمَّ لَنَسْفَنَّهُ فِي ٱلْكِيِّرِنَسُفًا ﴿ إِنَّ إِنَّكُ إِلَىٰ كُمُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّشَىءٍ عِلْماً ﴿ كَذَاكَ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنُ أَنْكَاءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقِدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكُراً ﴿ إِنَّ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِيَعْمِلُ يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ وزُراً ۞ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَمُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلُمَةِ حِمْلًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْجُرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا ۞ يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَّبِثْتُمُ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُ لُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَيَسْ عَلُونَكُ عَنِ ٱلْجُبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا ۞ فَيَذَرُهُ قَاعًا صَفْصَهًا ١٠٠ لَا تَرَى فِي هَا عِوجًا وَلَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۞ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضَى لَهُ وَوُلًا ١٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمًا ﴿ \* وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَى ٱلْقَيْوُمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضُمًا ۞ وَكَذَاكِ أَنزَلْنَهُ قُرْءَا مَا عَكَربِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعُدِثُ لَحُمْ ذِكُا ١ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْكِلَّكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْهَجُلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقُضَى إِلَيْكَ وَحُيْهُ وَقُل رَّبِّ زِدُنِي عِلْكًا ۞ وَلَقَدُ عَهِدُ نَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجَدُ لَهُ عُزُمًا ١٠٠ وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ آسُجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَأَبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَلَ ۞ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْسَرَىٰ ۞ وَأَنَّلَكَ لَا تَظْمَوْاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَا فُوسُوسَ إِلَهُ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَخَادَمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ آلْتُلْدِ وَمُلْكِ لَآيَبَلَىٰ ١٤٠ فَأَ كَلامِنْهَا فَبَدَتُ لَمُ مَا سَوْءَ الْهُ مَا وَطَفِقًا يَغُصِفًا نِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَتَّةِ وَعَصَىٰ ءَادُمُ رَبُّهُ فَعُوى ١٠ ثُمَّ أَجْتَبُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَا مَنْ اللَّهِ عَالَ آهُبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَكُوٌّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَنَ آتَّبَعَ هُدَاى فَلَايَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ اللَّهِ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ إِيُوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمُرَحَشِّرُ يَنِي آعُمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ١٠٠٥ قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتًا وَكَذَالِكَ ٱلْيُوْمَ تُنسَىٰ ۞ وَكَذَالِكَ نَجُدُرَى مَنْ أَسْرَفَ وَكُمْ يُؤْمِنُ بِعَايَاتٍ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَلَ ١

أفككر

أَفَكُمْ يَهُدِ لَحُنُمُ كُرُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِيهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَٰتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ۞ وَلُولًا كَالِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَكَّى ﴿ فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَكَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۞ وَلا تَمُدَّنَّ عَينَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزُواجًا مِّنَهُمْ زَهُ رَهُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكِ النَّفْتِهُ مُ فِيهِ وَرِزُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَنْقَى ١٥ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بَالصَّاوَةِ وَٱصْطَبْرَعَكَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزُقًا لَخُونُ نَرُزُولُكُ ۚ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوىٰ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن رَّبِّهِ مَ أُولَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ١ وَلُوْأَنَّا أَهُلَكُنَّاهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عِلْقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتلِكَ مِن قَبِّلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخَـٰزَىٰ ۞ قُلُ كُلُّ مُّرَبِّصٌ فَتَرَبُّ صُوا فَسَتَعَلُّونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللَّهِ اللَّهِ



## بِسَ اللَّهِ الرَّحْمِنَ الرَّحِيدِ مِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ تُمْعُ ضُونَ ٢٠ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُّحُدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَّةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَلَواْ هَلَ هَـٰذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمْ تُبُصِرُونَ ٢٠ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ كَاللَّهِ اللَّهُ الْوَا أَضْغَكُ أَحْلَمِ بَل آفَتَرَكُهُ بَلُ هُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ۞ مَآءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قُرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَآ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَآأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوا أَهْلَ ٱلذِّحِيرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَوْنَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ٥٠ ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيِّنَاهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿



لَقَدُ أَنزَلْنَ آ إِلَكُمْ كَتَا فِيهِ ذَكُرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةِ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُنُونِ كَالَّا لَا تَرْكُنُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتُرَفَّتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ١٤ قَالُواْ يَوْبُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلُكُ مُرِّ حَصِيدًا خُلُمدينَ فَكُ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا مَنْهُمَا لَعِينَ ۞ لَوْ أَرَدُنَا أَن تَتَّخَذَ لَمُوا لَآتَخَذُنَهُ مِن لَّدُتَّا إِنكُنَّا فَعلينَ عَلَى الْمُتَافِقُ مِلْ نَقَذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ وَفَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ وَٱلْوَيْلُ مِنَ تَصِفُونَ ﴿ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْ دُهُ لِا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَا دَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ كَانَ عِنْ عِبَا دَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْ تُرُونَ ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ ءَالِمَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمُ يُنشِرُونَ ۞ لَوْكَانَ فِهِمَا ءَالِحَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبُحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِعَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠٠

لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَءَ الْحَاتُّمُ قُلُ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمْ هَاذَا ذِكُرُ مَن مَّعِي وَذَكُرُ مَن قَبْلِيًّ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْمِضُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا أَنَّ اللَّهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّ فَأَعَبُدُونِ ٢٠٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَدَ ٱلرَّحَمَٰنُ وَلَدًا سُبِحَنَهُ بَلُ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ ۞ لَا يَسْبَقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَيْعُمَلُونَ ۗ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَيَّ وَهُم مِّنُ حَشَّيتِهِ عَمْشُفَقُونَ ﴿ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ عَلَى مَنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْنِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْنِي ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَكُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَبُّقًا فَفَنَقُتَ لُهُمَّ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حِيَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِحَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ بَهْ تَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقُفًا مَّحُفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَاتِهَا مُعْضُونَ

مسورة الأنبسياء

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَتَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّهُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبَلِكَ ٱلْخُلُدَ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٤ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ أُلَوْتِ وَنَبْلُوكُم بَالشَّرُّ وَٱلْخَيْرُ فِنُنَاتُّ وَإِلَيْنَا تُرُجَعُونَ ۞ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَتَّخِذُ وَنَكَ إِلَّا هُزُواً أَحَلْذَا ٱلَّذِي يَذُكُرُ ءَا لِمُسَكِّمُ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَانُ هُمْ كَافِرُونَ ۞ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا تَسُتَعِمُلُونِ ٢٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَـٰدُ إِن كُنتُمْ صَلِدُ قَينَ ﴿ لَوْ يَعِلَمُ ٱلَّذِينَ كَعَنُوواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُومِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِمْ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ اللَّهُ عَن فُلهُودِهِمْ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ ٤٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِهُ وَا مِنْهُ مِمَّا كَا نُواْ بِهِ عِينَةُ زُءُونَ اللَّ قُلُمَن يَكُلُوكُ مُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَٰنَ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْضُونَ ٢

أمركم

الجزءالسابع عشر

أَمْرُهُمْ ءَالِمَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لاَيستَطِيعُونَ نَصْرَأَ نَفْسِهم وَلاَهُم مِّنَا يُعْجُونِ اللَّهِ مِنْ مَتَّعْنَا هَؤُلاَّءِ وَءَابَاءَ هُرْحَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُهُو أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا كَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْعَلِيْوُنَ ١٤٠ قُلُ إِنَّكَ أَنذِ رُكُمُ بِٱلْوَحِي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ فَكُ وَلَئِن مَّسَّتَهُمُ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَلُولُكَ آ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ فَلا يُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ ال حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِمَأْ وَكُفَّ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اللَّيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّاءً وَذِكُرا لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُمِّمْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَذَا ذِكْرٌمُّبَارِكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكُرُونَ ۞ \* وَلَقَدُ ءَا تَدِينَا إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مِمَا هَذِهِ ٱلتَّمَا شِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَلَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَاعَلِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدُكُنَّهُ أَنَّمُ وَءَابَا فُكُمْ فِي صَلَلِ مُبِينِ ﴿

فكالوا

قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحُقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّاحِبِينَ ۞ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِ ينَ اللَّهُ مِن وَتَا للَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدَّبِينَ ﴿ اللَّهِ لَأَكِيدَ نَا اللَّهِ لَأَكُم بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدِّبِينَ ﴿ اللَّهِ لَأَكِيدَ نَا اللَّهِ لَأَكُم بَعْدَ أَنَّ اللَّهِ لَأَكْبِهِ مَا يُعَالَمُهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّمُمُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَذَا بِعَالِمَتِنَّا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ﴿ إِبْرَاهِيمُ ﴿ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰٓ أَعُينِ آلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهُ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِعَالِمَتِنَا يَلْإِبْرُاهِيمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠٠ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْعَلِمْتَ مَا هَلُؤُلَّاهِ يَنطِقُونَ اللهُ مَالاً يَنفَعُ حُكُمُ شَيًّا لَي مَا لاَ يَنفَعُ كُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمُ ۞ أُنِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعُتِ قِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَآنصُرُواْ ءَالِمَ تَكُمُ إِن كُنتُمُ فَلْعَلِينَ ﴿ قُلْنَا يُلْنَا زُكُونِ بَرُدًا وَسَلَّمًا عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَيَعَيِّنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ كَا وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسْعَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ أَبَّتَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعُلَ آلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلِدِينَ ١٠٠ وَلُوطًا ءَاتَيْنَا لُهُ حُكُمًا وَعِلْسًا وَجَيْنَا لُهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَلِيثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَلْسَقِينَ ﴿ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿ وَكُ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَأَسْتَجَبَّنَا لَهُ ۚ فَجَيِّنَا لُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْب ٱلْعَظِيمِ ١٤ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا الْعَظِيمِ اللَّهِ مِنَ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا الْعَظْمِيمِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمُ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَا هُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَلِهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلِّمُنَّ وَكُلًّا ءَاتَّدِينَ كُمَّا وَعِلْمًا وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَلَعِلِينَ ۖ سسورة الأنبكاء

المجزءالسابع عشر

وَعَلَّمْنَ اللَّهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُرْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَنتُمْ شَكِرُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِى فِأَمْ وَ إِلَى وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ كَلْفُلِينَ ﴿ فَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَيِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحُمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴿ لَا فَأَسْجَعُبُنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِدِءِمِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِ نَا وَذِكَرَىٰ اللعابدين الله وإلى والمنطيل وإدريس وذا ٱلكف لَ كُلُّ مِن ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمُ فِي رَحْمَتَنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَلِّضِبًا فَظُنَّ أَن لَّن نَّقُدرَ عَلَيْهِ فَكَادَى فِ ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبِعَانِكَ إِنَّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَسْجَبْنَا لَهُ وَخَيَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمُّ وَكَذَالِكَ نَجُى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزُكُرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ وُرَبِّ لَا تَذَرُنِي فَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ٢

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي آلْحَكِيراتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشْعِينَ ﴿ وَ الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَآبْنَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ وَأُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿ فَنَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُوَمُؤُمِنُ الصَّالِحَتِ وَهُوَمُؤُمِنُ فَلَا كُفُرانَ لِسَعْيهِ عَوَإِنَّا لَهُ كُلِّيهُ وَلَا كُفُرانَ فَي وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَيْحَتُّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ۞ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعَدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَلْخِصَةً أَبْصُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَلُولَيْكَ اللَّهِ مِنْ هَلْاً مِنْ هَلْاً بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَمَلَّمَ أَنتُهُ لَمَا وَارِدُونَ ۞ لَوُكَانَ هَلَوُلآءَ ءَالِهَــَةَ مَّاوَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٤ فَيْ أَفِهَا زَفِي وَهُمْ فِهَا لَا يَسْمَعُونَ ٢٠٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبِقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَيْكَ عَنَهَا مُبْعَدُونِ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهُمَّ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتُ أَنفُوهُمْ خَلِدُونَ ۞ لَا يَحْنُ نَهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبِرُ وَتَتَلَقَّالُهُمُ ٱلْمَالَبِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ۚ ٱلَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَظُوى ٱلسَّمَآ اَ كَطَى ٱلسِّجلِّ لِلُكُتُبُ كَمَّا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلَقٍ نُّعِيدُهُ وَعُداً عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَلَعَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُتَبِّنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّ كُرِأَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لَكُونَ ١٠٠ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَغًا لِّقَوْمِ عَلِيدِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ قُلُ إِنَّمَا يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَلِحِدٌّ فَهَلَ أَنتُم مُسَلِمُونِ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَقُلْءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنَّ أَدُرِي أُوَّيِبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ بِيعُ لَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۞ وَإِنْ أَدْرِى لَمَا لَهُ وَفِئْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ آخُكُمْ بِآلْحُقِ وَرَبِّنَا ٱلرَّحْنُ ٱلْسُتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُورَ الْكُ



## بِسَ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيرٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَلَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مَلٍ مَلْهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِ لَمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَلِن مَّرِيدٍ ﴿ كُنْ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّه وَ مَدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِثُمْ مَن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنَ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَّقَةِ وَغَيْرِ مُغَلَّقَةٍ لِّنُبُينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُم طِفُلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُم ۖ وَمِنكُم مَّنُ يُوَفَّى وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْمُكْرِلِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شِيَّا وَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ أَهْ مَرَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِ عِيج



ذَ ٰ لِكَ بَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ بِيُحِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ لَّارَيْبَ فَهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَكْيرِ عِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ۞ كَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيل ٱللَّهَ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِ زَيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَـٰ يُوتِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيُسَرَ بِظُلُّهِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرُفٍّ فَإِنْ أَصَا بَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجِهِمْ عَ خَسِرَ ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْحُسُرَانُ ٱلْتُبِينُ ١ يَدْعُواْ مِن دُونِ آللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَالَا يَنفَعُهُ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ لَا يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ - لَبِلْسَ ٱلْمُولَىٰ الْمُولَىٰ وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتٍ تَغِيى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ فَلَينظُ هُلُ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَٰتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْخُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهد ﴿ ﴿ أَلَهُ مَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مِن فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَكُرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَى وَالدَّوَآبُّ وَكَيْرُمِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُحَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابِّ وَمَن بُهِن ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرُمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآ ا وُكَ ﴾ ﴿ هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّمْ فَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتُ لَمُ مُ شِيَابٌ مِّن نَارُّ يُصَبُّمِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَيْمُ ﴿ يُصَهَرُ بِهِ عَافِى بُطُونِهِمُ وَٱلْجُالُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَ ۖ أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَكِمِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ آلْحَرَبِو ١



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلَحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْمَا ٱلْأَنْهَا رَكِيكَ لَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَا وِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقُولِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَيدِ ١٤٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ وَٱلْمَسِّجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرُاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيًّا وَطَهِّمْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِ لَأَتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ۞ لِّيَشَهُدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فَي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ مِنْ بَهِ إِلاَّ نَعَلِّمُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ الْفَقِيرَ ثُرَّ لَقُضُواْ تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبِيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِن دَرَبِّهِ ۚ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَأَجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَمِنَ ٱلْأُونَيْنِ وَآجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ٤٦

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ - وَمَن يُشْرِكُ بَاللَّهِ فَكَأَنَّا خَرَّ مَنَ السَّمَاء فَقَنْطَفُهُ ٱلطَّيْرُأُو تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَعِيقِ ١ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوب ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُهُ ۖ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ وَلَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِ بِمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ فَإِلَاهُ كُمْرُ إِلَا أُواحِدٌ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَيَشِّر ٱلْمُحُبِّتِينَ عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْفِيهِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَا هُمْ يُنفِقُونَ عَلَى وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَا بِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ كَذَالِكَ سَخَّ نَهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١٠٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهُ لْحُومُهَا وَلَا دِمَا قُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُولَى مِنكُمْ كَذَاك سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَ لِكُورَ وَبَشِّرْ ٱلْمُحْسِنِينَ



أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَحَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَ ۖ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكَن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخُلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُم وَإِنَّ يُومًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ كَالَّهِ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُما وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّكَ أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيرٌ ﴿ فَكَ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلَحَاتِ لَمُرَّمَّغُفَرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَلِتِنَا مُعَلِّجِ بِنَ أَوْلَيْكَ أَصَّحُبُ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَمَآأَرُسَكُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا مُّنَّى أَلْقَ ٱلشَّيْطَانُ فَي أَمْنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِ ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحِكُمُ اللَّهُ ءَايَلَهِ وَآلِلَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَةً لِّلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ عَفْخُبُتَ لَهُ, قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٤٠ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِي مِنْ يَةِ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ يِّلَّهِ يَحُكُمُ بَلِنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَذَّ بُواْ مِايِلْتِنَا فَأُوْلَبِكَ لَمُعْ مَذَابٌ مُّهِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَاتُواْ لَيَرَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ حَكِيرُ ٱلرَّا زِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضُونَهُۥ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيكُمُ حَلِيمٌ ﴿ وَإِلَّ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلُ مَا عُوقِبَ بِهِ عِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِهُوَ ٱلْبُطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ أَلَهُ مَرَأَنَّ ٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُو ٱلْفَكِينُّ ٱلْحَمَدُ ﴿

أَلَرُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْحَرْبِ بِأَمْرِهِ عَ وَيُسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِدِي ٓ إِنَّ ٱللَّهَ بَالنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَحْياكُمْ ثُرَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يُحْيِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ ۞ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا هُمُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَآدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى تُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِن جَادَ لُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ٱللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ إِنَّا لَهُ مَا لَكُ مُ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيهَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ أَلَرْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلْطُ لِنَّا وَمَا لَيْسَ لَمْ مِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَا يَانُنَا بَيّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلْمُنكِّرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمَ ءَايَلَتِنَّا قُلْ أَفَأُنْبِتَكُمُ بِشَرِّمِّن ذَالِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

سورة الحسج

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَآسَتَمِعُواْ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ آللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو آجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْطَلُوبُ ۞ مَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوتًى عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِيَ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُودُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكُعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْحَنْيِرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴿ وَجَلِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَ هُوَ آجَتَبَكُرُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَسَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلرَّكُوةَ وَآعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَ لَكُرْ فَيْعُمُ ٱلْمُولَىٰ وَيَغِمُ ٱلنَّصِيرُ ۞

سُورَةُ



## بِنَ مِلْ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحِيب

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهُمْ خَلْشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَ ٱللَّغُومُعُ صُولَ ٤٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَلِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُواجِهِمُ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمُ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ٤٠ فَمَن ٱبتَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمُ فِهَا خَلِدُونَ ٤ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طيرِ ١ ثُرَّجَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِتَّكِينِ ﴿ ثُلَّ خُلَقُنَا ٱلنُّطُفَةَ عَلَقَةً غَنَاقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَيَلَقَنَا ٱلْمُضَغَةَ عِظَمَا فَكَسُونَا ٱلْعِظَلَمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاحَرُ فَتَبَارَكَ آللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلْقِينَ

ثُرَّ إِنَّكُمْ بَعُدَ ذَالِكَ لَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تُبَعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقًا لَمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ عَلْظِينَ ۞ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءُ بِقَدَرِ فَأَسْكَتُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَالِدُرُونَ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ عَجَنَّاتٍ مِّن نَجْنِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُرُ فِيهَا فَوْلِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورَسَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَـٰمِ لَعِبْرَةً نُسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِكَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا مَأْ كُلُونَ ١٠٠٠ لَيْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ ثُحُمَلُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَلْقُومِ آعُبُدُواْ آللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ٢ فَقَالَ ٱلْمَلَوْا ٱلَّذَينَ كَفُرُواْ مِن قُومِهِ عَمَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَ نَزَلَ مَلَكَ بِكَةً مَّاسِمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَ إِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ عِبَّ لُهُ فَتَرَبُّهُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُنِي بِمَا كَذَّ بُونِ الْكَ فَرَبِّ الْكَالَّةُ بُونِ الْكَ

فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْدُنِنَا وَوَحْيَناً فَإِذَا جَاءَ أَمْ إِنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسَلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَطِبْني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَوْ أَ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ﴿ فَأَلَا السَّوَاتِ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ كُنَّ وَقُل رَّبَّ أَنزلُني مُنزَلًا مُّبَارًكًا وَأَنتَ خَيْرًا لَكُنزلينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ وَإِن كُنَّا لَبُ تَلِينَ ﴿ ثُو أَنشَأْنَا مِنْ بَعُدِهِمْ قَدْرًا ءَاخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ آعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنُ إِلَهُ غَيْرُهُ ﴿ أَفَلَا تَتَقُونَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلْمَلَا مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفَنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْبَ مَا هَاذًا إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلَكُرُ يَأْكُونُ مِنَّهُ وَيَشْرَبُ مَّ تَشْرَبُونَ ٢٠ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثَكَرُ إِنَّكُمْ إِذَا لَخُسِرُونَ ١٠ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ ثُرَابًا وَعِظُمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٢٠٠٠

\* هَنْهَاتَ هُنْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَ غَوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ۚ إِنَّ هُوَإِلَّا رَجُلٌّ لِكُوتُ لِكُوتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ آفَتَرَىٰ عَلَى آلله كَذَبًا وَمَا نَحَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ آنصُ رِن بِكَ كَذَّ بُونِ اللَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيْصُبِحُنَّ نَلْدُ مِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَعَلَنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعُداً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِ هِمْ قُرُونًا ءَاخِرِينَ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجِلَهَا وَمَا يَسْتَعْخِرُ وَنَ اللَّهُ عُمَّا مَا يَسْتَعْخِرُ وَنَ كُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَراَّ كُلَّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَاتِنَا وَسُلَطَانِ مُبِينِ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْنَ اللَّهِ وَمَلَا يُهِ مِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ اللَّهِ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعَلِبُدُونَ ۞ فَكَذَّ بُوهُمَا فَكَا نُواْ مِنَ ٱلْمُهُلِّكِينَ ﴿ وَلَقَدْءَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبِ لَعَلَّهُمْ مَهَ تَدُونَ ﴿ مِنَ ٱلْمُعَتِبُ لَعَلَّهُمْ مَهُ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُعَتِبُ لَعَلَّهُمْ مَهُ تَدُونَ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُعَتِّبُ لَعَلَّهُمْ مَهُ تَدُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ مَا تَدُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ مَا تَدُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنَالِمُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

وَجَعَلْنَا آبُنَ مَرْكُمُ وَأُمَّهُ وَءَاكِيَّةً وَءَا وَيُنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَ وَآعْمَلُواْ صَالِحًا إِنَّى بَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ مَا أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَآتَتُونِ ٢٠٠ فَتَقَطَّعُواْ أَمْهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْب يَالَدَبْهِمُ فَرْحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فَي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ اللَّهِ مَا لَيُحْسَبُونَ الْعَسَبُونَ أَنَّكَ غُيدُهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمِّنْ خَشْيَةٍ رَبِّمٍ مُّشْفِقُونَ ۗ وَٱلَّذِينَهُم بِعَايَٰتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ۖ وَٱلَّذِينَهُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرَكُونَ اللَّهِ وَآلَّذِينَ يُؤَتُونَ مَا ٓءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿ أَوْلَأَيْكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَابِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَمَّا وَلَدَيْنَا كِتَبُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلُ قُلُوبُهُمْ في عَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَكُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَمَا عَلِمُلُونَ اللَّهِ

حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُتُرَفِهِم بَّالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿ لَا تَجْعَرُواْ ٱلْيُومَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا يُنصَرُونَ ﴿ فَكَ قَدْ كَانَتَءَا يَكَي يُتَلِّي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ ۗ عَلَىٰٓ أَعْقَلِكُمْ تَنكِصُونَ ١٠٠ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عِسْلِمًا تَهُجُرُونَ أَفَكُرُ مِذَّبِّرُواْ ٱلْقُولَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَرُ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَمْ لَرْ يَعْمِ فُواْ رَسُولَكُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِجْنَةً بَلْجَآءَهُم بَالْحَقّ وَأَكْتَرُهُمُ لِلْحَقّ كَلِرهُون ﴿ كَا وَلِوَا تَبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوٓآءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّهُولَ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلُ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعُ صُونَ ١٠ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَذَاجُ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَسَاكِبُونَ ﴿ كَالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ \* وَلُورَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّلَّاجُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا هُمُ إِلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَخْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ



وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُرُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفَّا مَا تَعَلَيكُ مَّا تَثُكُرُونِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُعَشَرُونَ ﴿ اللَّهِ مُعَالَمُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِى يُحَى مُ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِكَ فُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٤٠ بَلُ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ١٤٠ قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْلُمًا أَءِنَّا لَمَبُعُوثُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَاذَا مِن قَبِلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا ۗ إِن كُنتُمْ تَعْلَوٰنِ ﴿ كَا لَهُ عَلَوْنِ اللَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ ١٠٥٠ وَمَن فِيهَا ۗ إِن كُنتُمْ تَعْلَوٰنِ اللَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرُشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَتَ قُونَ ۞ قُلُ مَنْ بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيُحِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَوْنَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿ يَكُ بَلُ أَتَيْنَاهُم بِآلَوَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ ذِبُونَ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِ مِمَا حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ مُ عَلَىٰ بَعْضِ شُبْعَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١

عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيبِينَى مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجْعَلُنَى فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرَيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدُرُونَ ۞ آدُفَعُ بَالِّي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيَّعَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بَمَا يَصِفُونَ ١٠٠ وَقُل رَّبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِين ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ كَا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُ مُ ٱلْمُؤْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كُتُ إِنَّهَا كَامَةٌ مُوَقَا بِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخٌ إِلَا يُوم يُبَعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ بَوْمَ إِذِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ ٢ فَنَ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ حَفَّتُ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَ إِلَى آلَّذِينَ حَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وَجُوهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كُلْحُونَ ﴿ النَّارُوهُمْ فِيهَا كُلْحُونَ ﴿ اللَّهُ النَّارُوهُمْ فِيهَا كُلْحُونَ ﴿ أَلَرْتَكُنْ ءَايَاتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بَا تُكَذَّبُونَ فَكُنتُم بَا تُكَذَّبُونَ فَكُ

قَالُواْ رَبَّنَا غَلَيْتُ عَلَيْنَا شَقُوبُنَا وَكُنَّا قُومًا ضَآلَهِ ﴿ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه رَبِّنَآ أَخْرِجُكَ مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلْمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَعُواْ فِيهَا وَلَا يُكَامُّون ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنُ عِسَادِي يَقُولُونَ رَبَّنآ ءَامَتَ فَآغَفِي لَنَا وَآرُحَمْنَ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِينَ ﴿ فَا تَّخَذُ ثُمُوهُمْ سِخُرِيًّا حَتَّىۤ أَنسَوْكُمْ فِرُكُ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْعَكُونَ ۞ إِنَّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ قَالَكُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنينَ ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ فَسَعَلَ ٱلْعَادِينَ ۞ قَالَ إِن لَبِثُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَوْنَ ﴿ إِنَّ أَغْسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْكَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكِرِيمِ ۞ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرُهُ إِنَّهُ لِلهُ بِهِ عَ فَإِنَّا أَحِسَا بُهُ عِندَ رَبِّهِ عَ إِنَّهُ لِا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ وَقُل رَّبّ آغُفِرُ وَأَرْحَمُ وَأَنتَ خَيْرُٱلرَّاحِينَ ۗ



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ مِن الرَّحِيدِ مِن الرَّحِيدِ مِن الرَّحِيدِ الرّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرّحِيدِ الرّحِيد

سُورَةٌ أَنْزَلْنَا هَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا ءَايَلْتِ بَيِّنَاتٍ لَعُورَةٌ أَنْزَلْنَا فِيهَا ءَايَلْتِ بَيِّنَاتٍ لَعَالَمُ وَالْحَالِمُ وَأَكْلُ وَالْحِدِ لَعَلَّا وَأَكْلُ وَالْحِدِ لَعَلَّا وَأَكُلُّ وَالْحِدِ لَعَلَّا وَأَكُلُّ وَالْحِدِ لَعَلَّا وَأَكُلُّ وَالْحِدِ لَعَلَّا وَالْحَدِ الْعَلَى وَالْحَدِ اللَّهُ وَالْحَدِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَا لَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

إِن كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِآللَّهِ وَآلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآبِفَةٌ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَمُشْرِكَةً وَمُشْرِكَةً وَمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى وَآلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَ إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى

ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُخْصَلَتِ ثُمَّ لَرْكِأْتُواْ

بِأَرْبَعِةِ شُهَدَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَانُواْ لَمُهُمْ

شَهَا دَةً أَبَدًا وَأُوْلَا إِنَّ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ

تَ ابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞



وَٱلَّذِنَ بِرَمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّكُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبُعُ شَهَادَاتِ بِآللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ وَٱلْخُمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَقُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَانِ بِإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصِبَةٌ مِنكُمْ لَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَحَيْرٌ لَّكُرْ الحكُل آمْ يِ مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبِ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤٠ لَوَلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بأَنفُسُهِ مُ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذاً إِفْكُ مُّبِينٌ ١٠ لَوْ لَاجَاءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْ لَرْكِأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٤ وَلَوْلَا فَضَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُرُ فِي مَآأَ فَضَيْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

إِذْ تَكَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُم وَتَقُولُونَ بِأَفُوا هِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَهُ مُنِّتًا وَهُوَعِنَدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بَهَٰذَا سُجْعَانَكَ هَذَا بُهُتَانُّ عَظِيمٌ ﴿ لَا يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِثَالِمَ أَبِدًا إِن كُنتُ مُ فُومِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ وَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِيبُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَكْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَحُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُ ونَ ١٤ وَلُولًا فَضُلَّ اللَّهِ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ۞ \* كَيَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ نُحُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّ بِعُ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْغُشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلُولًا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَىٰ مِنكُمْ مِّنَأَحَدِ أَبَدًا وَلَكِينَ ٱللَّهَ يُزَكَّى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿



وَلَا يَأْتُلُ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَيَعَفُواْ وَلَيَصْفَحُوّاً أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغُفِرَا لَلَهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَكُورٌ رَّحيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَلْطَةِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَمُ مُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ يَوْمَإِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُ مُ ٱلْحُقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ الْحَبَيْتُ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ١٠٠٠ الْحَبَيْتُ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ١٤٠٠ الْحَبَيْتُ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ١٤٠٠ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ١٤٠٠ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ١٤٠٠ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ١٤٠٠ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ للطَّيِّبَاتِ أَوْلَلْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونً فَمُرَّمَّغُفُرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٧ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمٍّ وَإِن قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَآلِلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞

لَّيْسَ عَلَىٰ كُرْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُرْ وَّاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۖ فَيَ قُلُلَّمُوْ مِن مَنْ مَغُضُّولُ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضَنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضَنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَعَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبُنَ بِخُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَنِهِنَّ أَوْءَابَآمِهِنَّ أُوءَابَآءِ بُعُولَتُهِنَّ أُوأَبِّنَآ وَأَبِّنَآ وَأَبِّنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُوانِهِنَّ أَو أَوْبَنِيٓ إِخُوانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِكَ إِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْكُنُهُنَّ ا أُوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِنْ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلسِّكَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلُهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَةِ نَ وَتُوبُوآ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّاكُمُ تُفْلِحُونَ لَعَل مُو تُفْلِحُونَ اللَّهِ عَلِيمًا وَأَنْكِحُواْ ٱلْأَيْلَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِكُمْرُ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغُنِهِمُ آللَّهُ مِن فَضَلِهِ \_ وَٱللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيكُم اللهُ وَاللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيكُم

المجزع الثامن عشر

سورة النسوب

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عُ وَٱلَّذِينَ يَدْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْلِنَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا وَءَا تُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَاكُمُ وَلَا تُكُرُّهُواْ فَتَكِاتِكُمُ عَلَى ٱلْبِعَاء إِنَّ أَرَدُنَ تَعَصُّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْكَ اللَّهُ اللّ وَمَن يُكُرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ وَلَقَدُ أَنزَلْنَ إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُبَيّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ لَا لَهُ نُورُ ٱلسَّمُولِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلنُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَدُ دُرَّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارِّكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقيَّةٍ وَلَا غَرْبيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسُسُهُ كَالُّ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهُدِي آللَهُ لِنُورِهِ عَمَن يَشَآءُ وَيَضِرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ النَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّشَى ۚ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِ سَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكِّرُ فِيهَا آسُمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۞

بِجَالٌ

رجالٌ لَا تُلْهِمُ مِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ١٠٠ لِيَجْزِيهُ مُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُ هُم مِّن فَضَلِهِ عَ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَكَ فَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُهُ فَوَقَّلُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ أَوْكَ ظُلْمَاتٍ فِي بَعْمِ لَجِّيٌّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَيْ اللَّهُ ظَالَمَ اللَّا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخُرَجَ يَدُهُ لَمُ يَكُدُ يُرَكُهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُ بُورًا فَكَ لَهُ مِن نُوْدِ ﴿ أَلَمْ تَكَرَأَنَّ آلِلَهُ يُكَبِّحُ كُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلْفًاتٍ حَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٤ وَللَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَّا اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٤٠

أَلَرُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَلْينَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ وَكُامًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَمْن يَشَاءُ وَيَصُرفُهُ,عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عَيْذُهُ بُ بَالْأَبْصَارِ اللَّهِ مَن يَشَاءُ يَكُادُ سَنَا بَرْقِهِ عَيْذُهُ بُ بَالْأَبْصَارِ يُقَلُّكُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّا أَ فَيْنَهُم مَّن يَيْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُ مِمَّن يَيْشِي عَلَىٰ رِجُلَيْنٌ وَمِنْهُ مِ مَّن يَشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدُ أَنزَلْنَ آءَايَتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَٱللَّهُ بَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنُهُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُولَلِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ِ لِيَحَكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَكُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۗ

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرِجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضَ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُع أَن مَا كُلُواْ مِن بُوتِكُمْ أَوْسُوتِ ءَا بَآيِكُمْ أَوْبُوتِ أُمَّاتِكُمْ أَوْبُوتِ إِخُوانِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَعْمَلِمُ أَوْبِيُوتِ عَمَّلَةِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوالِكُمُ أَوْبُوتِ خَلَلْتَكُو أَوْمَا مَلَكُتُم مَّفَاتِعَهُ إِلَى صَدِيقِكُمْ لَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن مَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُوتًا فَسَلَّوْا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَلِيَّةً كَذَٰ إِلَكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَمُ يَذَهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَعُذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولُهِ فَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمُ فَأَذَن لِّمِن شِئْتَ مِنهُمْ وَلَسْتَغُفِر لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْيَعَكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَسَلَّلُونَ مِنكُو لِوَاذًا فَلْيَحْذُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ١٤٠ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنَّمُ عَلَيْهِ وَيُومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللّ

وَأَقِهُواْ ٱلصَّلَوْءَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ٥ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعِجِنِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْ وَلِهُ مُ ٱلنَّارُ وَلَبِشُ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعُذِنكُو ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمُنكُمْ وَالَّذِينَ لَرْيَبِلْغُواْ ٱلْحُــٰلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَاتٍ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابِكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ افُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُـلُمَ فَلْيَسْتَعُذِ نُواْكُا ٱسْتَعُذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُرُ ءَايَاتِهِ وَأَللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَ الْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّاتِي لَا يَرْجُونَ بِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبِرِّجَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسُتَعَفِفُنَ خَيْرٌ لَمُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

أَفِي قُلُوبِ مِمَّرَضٌ أَمِرْ آرْمَا بُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٤ إِنَّا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونِ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَ إِزُونَ ٢ \* وَأَقْسَمُواْ بِآلِلَّهِ جَهُدَ أَيْسَانِهِم لَبِنَ أَمَرَتُهُمْ لَيُخْدُرُجُنَّ اللَّهِ عَلَيْ لَكُونُ وَكُونَا اللَّهِ عَلَيْهِ مُ لَيَخْدُرُجُنَّ قُل لَا تُقْسِمُوا لَمُ اعَدُ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلُ أَطِيعُواْ آللَّهُ وَأَطِيعُواْ آلرَّسُولَ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكْغُ ٱلْمُبِرُ ﴿ فَكَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَغَلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلَهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَكُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَكُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مَّنْ بَعْدِ خُوفِهِمُ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيِّعًا وَمَن كَفَرَ بَعِدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَا الْفَلْسِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْفَلْسِقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



## بِسُ اللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِي

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلْيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقَّدِيرًا ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَهِ ءَالِمَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَـُلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيُواً وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ إِنَّ هَـٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَالُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخُرُونَ فَقَدْ جَآءُ وظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَ وَالْوَأَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَهِي تُمُلَّا عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنْزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَفِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ إِكْ أَكُ غَسَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَشِى فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ مَنذِيرًا ۞ أَوْيُلُقِي إِلَهُ كُنزُاً وَتُكُونُ لَهُ جَنَّهُ يَأْكُلُ مَنها وَقَالَ ٱلظَّلَهُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ آنظُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَاتُواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّطًا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُفَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ١٠ لَا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمِ ثُبُورًا وَلِحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ آلِّي وُعِدَ ٱلْحَتَّقُولَ كَانَتُ لَحُمْ جَنَآءً وَمَصِيرًا ۞ لَحُهُ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَنَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْعُولًا ١٥٠ وَيُومَ يَعُشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمُ عِبَادِي هَلَوُلاءِ أَمْ هُمْ صَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبِعَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن تَنْيَغِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيٓآءَ وَلَكِرِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّے رَوَّكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ۞

فَقَدُ كَذَّبُوكُم بَمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُو نُذِقُّهُ عَذَا بَا كَبِيرًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُم لِبَعْضِ فِنُنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِعَآءَنَا لَوْ لَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَآيِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبِّنَا لَقَدِ ٱسْتَكَبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتُولُ عُتُوا كَبِيرًا ۞ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَكَ بِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْمِينَ وَيَقُولُونَ حِمَّ المَّجُورًا ١٠٠ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَلِ فَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنْثُورًا ١٠ أَصُحَبُ ٱلْجُنَّةِ يَوْمَ إِذَ خَيْرُ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠ وَبَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَلِمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَبِكَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَإِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يُومًا عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيُومَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلْيَتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَوْيُلَتَىٰ لَيْتَنِي لَرُأَتِّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدُ أَضَلِّنِ عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعِدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ ٱلشَّيطُانُ للْإِنسَانَ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَلْرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مُجُورًا ﴿ ا

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْجُرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَلَةً وَحِدَّةً كَذَالِكَ لِنُثَبَّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۞ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِٱلْحُقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهُمْ إِلَى جَهَنَّ مَ أُوْلَيْكَ شَرٌّ مُّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَـرُونَ وَزيرًا ١٠٠ فَقُلْنَا آذُهُبَآ إِلَى ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كَنَّ بُواْ بِعَايَلِينَا فَدَمَّ نَاهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقُوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّ بُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقَنَكُمْ وَجَعَلْنَكُمُ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَا بًا أَلِيَّا ﴿ وَعَادًا وَتَمُودَاْ وَأَصْحَبَ ٱلرَّسَّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّا ضَرَبْنَ لَهُ ٱلْأَمْثُ لَلَّ وَكُلًّا ضَرَبْنَ لَهُ ٱلْأَمْثُ لَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا نَتْبِيرًا ۞ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي ٱلْمَطَرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَهُ يَكُونُواْ رَوْنَهَا بَلْكَ انُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُ زُوًّا أَهَلْذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞

إِن كَادَ لَيْضِلْنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْماً وَسُوفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنُ أَضَلُ سَبِيلًا ۞ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهُمُ مَوَكَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَىٰ رَبُّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ بِسَاكِمًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَا مُ إِلِّنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نْشُورًا ﴿ وَهُوَالَّذِي أَرْسَلَ آلِرِّيكَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ - وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ إِنْ عَنِي بِهِ عَبَلَاةً مَّيْتًا وَنِسْقَيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَلَمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّ كُرُواْ فَأَبَلَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَشْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَلِهُدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْمَعُ رَبِّ هَلْذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجً المَجُورَا ۞

وَهُوَ ٱلَّذِي حَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فِحَلَهُ, نَسَبًا وَصِهُرًّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١٤٥ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيًّا ۞ وَمَآأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ قُلُ مَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّا رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّا رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّا رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّا رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّى رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّى رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّى رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّى رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّى رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّى رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّى أَن يَتَّخِذَ إِلَّى أَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلّى مَن مِنْ أَنْهِ عِلْمُ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّى أَنْ مِنْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَّى أَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهِ عَلَيْكُونُ مِنْ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَّى أَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَّى أَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِقِهِ مِنْ أَنْهُ أَنْ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ أَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهِ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ أَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهِ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ عَلَيْكُ عَلَى إِنْهِ عِلْمُ عَلَيْكُوا مِنْ مِنْ أَنْهِ عَلَيْكُوا مِنْ مَا عَلَيْكُوا مِنْ مِنْ أَنْهُ عَلَيْكُوا مِنْ مُنْ أَنْهُ عَلَيْكُوا مِنْ أَنْهِ عِلْمُ عَلَيْكُوا مِنْ مُنْ أَنْ مُنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مَا عَلَيْكُوا مِنْ أَنْهِ عَلَيْكُوا مِنْ مُنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ أَنْهِ عَلَيْكُوا مِنْ أَنْ أَنْ مُنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْهُ عَلَيْكُوا مِنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ مِنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَل وَتُوكُّلْ عَلَى ٱلْمَى ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِتِحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ وِبِذُنُوبِ عِبَادِهِ -خَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّا أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْعَلَ بِدِيخَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمْرُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ۗ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿ ۞ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّاكَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُو أَرَادَ شُكُورًا ١٠٤ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمِنِ ٱلَّذِينَ يَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَامِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهُمْ سُجَّدًا وَقِيلُمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْعَنَّا عَذَابَ جَعَنَّمَّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١٠

إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا لَرُيسُرِفُواْ وَلَرْيَقُتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن بَفَّعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴿ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يُومَ ٱلْقَيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِهِ مُهِكَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَا مَنَ وَعَمِلَ عَلَاصَلِحًا فَأُوْلَيْكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّعَاتِهُمْ حَسَنَاتً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَهُمُ صَلِيحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذَنَ لَايَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُواْ بِٱللَّغُومَ وُالصِّرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَايَٰتِ رَبِّهِمُ لَرْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَا نَا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُولِجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعُينِ وَآجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أَوْلَلْبِكَ يُجُزَوْنَ ٱلْعُرُفَةَ بِمَاصَبُرُواْ وَيُلَقُّونَ فِهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۞ خَلِدِينَ فِهِمَّا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلَ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَا أَنْكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞



## بِسُ اللَّهِ آلَّ مَإِنَّالتَّحِيبُ مِ

طسَمَ ﴿ لِلْكَءَايِٰتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْبُينِ ﴿ لَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنينَ ٤ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءَءَ اللَّهُ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَكَ خَطِيعِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكِرِمِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَنُهُ مُعْضِينَ ٥ فَقَدُ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهُمُ أَنْبَاؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْ زِءُونَ ١ أَوَلَرْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِكُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيدٍ ﴿ إِنَّ فِذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤُمنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَ الْعَنِ يُزَالَّحِهُم ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱنَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكِذِّ بُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِ فَأَرْسِلُ إِلَى هَارُونَ ١٠٠ وَلَمْ عَلَيَّ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١٠٠ قَالَ كَلَّا فَأَذْ هَبَ عِايِلْتِنَا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسَتِّمِعُونَ ۞ فَأْتِيَا فِرْعَوُنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِ مِلَ ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيكَ مِنْ عُمْرِكَ سِنهِ اللَّهِ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ آلِّي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَلْفِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ عُمْرِكَ سِنهِ الْكَلْفِينَ الْكَلْفِينَ الْكَلْفِينَ قَالَ فَعَلَتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّهَا لِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا خِفْتُكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ ال فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكُمًا وَجَعَلِني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَتُ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنَي إِسْرَءِ بِلَ ١٠٠ قَالَ فِرْعُونُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ قَالَ اللهِ قَالَ رَبُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمَّا ۚ إِن كُنتُم مُّوقِنينَ ۞ قَالَ لِنَ حُولَهُ وَالاَ تَسْتَمِعُونَ ٢٠٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ و ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَنُونٌ عَلَى قَالَ رَبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُ مَآ ۚ إِن كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ۞ قَالَ لَبِن ٱتَّخَذْتَ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْمُعْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُولُوْجِئُتُكَ مِنَ ٱلْمُعْجُونِينَ ﴿ قَالَ أُولُوْجِئُتُكَ بِشَىءِ مُبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِدِيمَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الصَّادِقِينَ ﴿ ا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَالٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلتَّلْظِرِينَ ۞ قَالَ لِلْمُسَلَاحُولَهُ ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ۞

يُرِيدُ أَن يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَلَا أَا أَمْرُونَ ۞ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَلِيْرِينَ ١٠٠ يَأْتُوكَ بِكُلِّسَارِعَلِيرِ ١٠٠ فَهُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ١٠ لَعَلَّنَا مَتَّبِعُ ٱلسَّعَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِيدِ ١٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَبَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِينَ ﴿ قَالَ نَعُمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقُرَّ بِهِي ﴿ فَالَ لَمُهُمْ مُوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُلْقُونَ ٤ فَأَلْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِبَهُمْ وَقَالُواْ بعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَغَنَ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَا فَأَلْقَ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللَّهِ الْعَلَانُ الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَلِقَ ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴿ قَالُواْءَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وَبُلَ أَنْءَاذَنَ لَكُو إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ وَٱلسِّحَى فَلَسُوفَ تَعْلَونَ لَأَ فَطَّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٤٤ قَالُواْ لَاضَيْرً إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِي لَنَا رَبُنَا خَطَلِيانَآ أَن كُنّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

\* وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنُ أَسُرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ١٤٠ فَأَرْسَلَ فِرْعُونُ فِي ٱلْمَدَآبِن حَلِيْسِ بِنَ ١٠ إِنَّ هَا وُلَآءِ لَشِرْذِ مَةٌ قَلِيلُونَ ١٠ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغُنَا يِظُولَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٥ وَكُنُونِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ كَذَالِكَ وَأُورَثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَاءِ مِلَ ١٤٠ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ١٤٠ فَكُمَّا تَرْآءَا ٱلْجَمُّعَ انِ قَالَ أَصْعَابُ مُوسَى إِنَّا لَكُدُرَّكُونَ ۞ قَالَ كَلَّهُ إِنَّا مَعِي رَبِّب سَيَهُدِينِ ۞ فَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ آضُرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَرَ فَأَنفَكَقَ فَكَانَكُلُّ فِـرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْاَخَرِينَ ۞ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ﴿ أَجْمَعِينَ ﴿ ثَا الْأَخْرِينَ ۞ إِنَّ الْمُحْرِينَ ۞ إِنَّ ا فَ ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا تَعْبُدُونِ ٤٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَمَا عَلَمْنِ ٧٠ قَالَ هَلْ يَهُمُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلُ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَاكَ يَفْعَلُونَ ٤٠٠ قَالَ أَفَرَءُ يَثُمُ مَّاكُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٤٠ أَنْمُ وَءَابَا وَكُهُمُ الْأَقْدَمُونَ ١٠ فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إِلَّا رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدِينِ ﴿ وَالَّذِي هُونِظْعِمُنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عِلْكُولِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عِلَيْ عَلَيْكُوا عِلْمَ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَّا عِلَا عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عِلْمَ عَلَيْكَ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكَا عِلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَّهِ عَلَيْكُوا عِلَا عَلَا وَيَسْقِين ١٠٠ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِين ١٠٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِ ثُمَّ يُحِين ﴿ وَالَّذَى أَطْمَعُ أَن يَغُفِرُ لِي خَطِيَّةِ يَ يُومَ ٱلدِّيزِ ١ رَبّ هَبُ لِي حُكماً وَأَلْحِقِنِي بِٱلصَّالِحِينَ عَلَيْ وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِ ٱلْآخِيرَ ﴿ كَا خُعَلَىٰ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَٱغْفِرُلِأَبُّ ۗ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ۞ وَلَا تُخَذِن يُومَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لَا يَفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونِ ٢٠٠٠ إِلَّا مَنْ أَتَى آللَّة بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٠٠٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَيْمُ لِلْعَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَعَبُدُونِ ١٠٠ فِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَضُرُونَكُمْ أَوْ يَنْضِرُونَ ١٠٠ فَكُبْكِبُولْ فيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ فَي الْوُا وَهُمْ فِيهَا يَغْضِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَلِ ثَبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۗ

وَمَأَأَضَلَنَ إِلَّا ٱلْجُرِمُونَ ۞ فَمَالَنَا مِن شَلْفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقِ حَمِيمِ ١٠٠ فَلُوأَنَّ لَنَا كُنَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَكُ مَنْ أُكُمُ مُؤُمنِينَ عَنْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوا لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَتَّقُونَ ۗ إِنَّ لَكُورَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآأَسَاكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ وَأَلْمَا عُدُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَالُولُولُ اللَّالَّالَّالِمُلَّا لَا لَاللَّالِمُ اللَّالَّالَاللَّالِمُ اللَّا لّ عَلَيْهِ مِنْ أَجُر إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَٱسَّتَعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٤٠٠ \* قَالُوٓا أَنُوْمِنُ لَكَ وَآتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ۞ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبَّ لَوْتَشْعُ وَنَ ﴿ ا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِيرٌ ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّرْ تَنْتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١٠٠ فَأَفْتَمْ بَيِّني وَبَيْنَهُمْ فَتُكًا وَنَجِيني وَمَن مَّعِيمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشَحُونِ ١٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَاكَ أَنَا كُثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۗ



وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمْ مُ أَخُوهُمُ هُودٌ أَلَا تَتَقُونِ ١٤ إِنَّ لَكُمُ رَسُولٌ أَمِنٌ ١٠٠٠ قَالَ لَمُ مُ رَسُولٌ أَمِنٌ ١٠٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُدِّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ثَالَتُنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعُبَثُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ رَبِّ عَالَيْةً تَعُبَثُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ رَبِّ عَالَيْةً تَعُبَثُونَ ﴿ وَتَعَيْنُدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٠٠٠ وَنَ اللَّهُ مَا يَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ۞ فَآتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي آَمَدَّكُم عَاتَعُلَمُونَ ١ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعُلُمْ وَبَنْيِ اللَّهِ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قَالُواْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ۞ إِنَّ هَلَذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا نَعُنُ بِمُعَذَّ بِينَ ۞ فَكَذَّ بُوهُ فَأَهْلَكُنَ هُمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا ٱلْعَرَبُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُهُمَّ أَخُوهُمْ صَلِيٌّ أَلَا تَتَعُونَ ﴿ لَا تَتَعُونَ اللَّهُ مَا لَكُمْ أَخُوهُمْ صَلِيٌّ أَلَا تَتَعُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُمْ أَخُوهُمْ صَلِيٌّ أَلَا تَتَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ اللَّ إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيرٌ عَلَى فَأَتَ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ عَلَى اللَّهِ وَأَطِيعُونِ عَلَى

THE RIP RIP RIP RIP RIP

وَمَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنْدُكُونَ فِي مَا هَا لَهُ نَا ءَامِنِينَ ﴿ فَي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٠٠ وَيَغِتُونَ مِنَ آلِجُبَالِ بُيُوتًا فَلْرِهِينَ ١٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥٠ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥٠ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ فَكُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ اللَّهِ عَلَيْ الْمُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَّا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَ نَاقَةٌ لَّمَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ١٥٥ وَلَا تَسْوُهِ إِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يُومِ عَظِيمِ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبِعُواْ نَادِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤُمنينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا لَعَنِ يُزَالَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَتُ قُومُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَكِينَ ﴿ إِذْقَالَ لَهُ مُ أَخُوهُمُ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ ١٠ إِنَّى لَكُوْ رَسُولٌ أَمِيرٌ ١٠٠٠ اللَّهُ مُ أَخُوهُمُ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ ١٠٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآأَسُكُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَالْعَالَمُ عِنْ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَلَمُ عِنْ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَلَمُ عِنْ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَلْمُ عِلَىٰ وَمِنْ الْعَلْمُ عِنْ الْعَلْمُ عِنْ الْعُلْمُ عِنْ الْعُلْمُ عِنْ الْعُلْمُ عِنْ اللَّهِ عَلَىٰ وَمِنْ الْعُلْمُ عِنْ اللَّهُ عَلَىٰ وَمِنْ الْعَلْمُ عِنْ الْعُلْمُ عِنْ الْعُلْمُ عِنْ الْعُلْمُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ الْعُلْمُ عِنْ الْعُلْمُ عِنْ اللَّهُ عَلَىٰ وَمِنْ الْعُلْمُ عِلَىٰ وَمِنْ الْعُلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَىٰ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَىٰ وَمِنْ الْعُلْمُ عِلْمُ عَلَىٰ وَمِنْ الْعُلْمُ عِلْمُ عَلَوْلُ اللَّهُ فَالْمُ عَلَيْكُمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَى مِنْ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَى مِنْ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلَى مِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَى مِنْ عِلْمُ عِلَى مِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَى مِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَى عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَامِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمِ عِلَى عَلَمُ عِلْمُ عِلَى مِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَى عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَامِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمِ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمِ عِ

الجزءالتاسع عشر

سورة الشعراء

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَا جِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُون فَ قَالُواْ لَبِن لَّرْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُحْجِينَ ۞ قَالَ إِنِّ لِمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَعَيْنَا لَهُ الْمُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَلِينَ ﴿ ثُرَّدَ مَّرْنَا ٱلْآخرين شَ وَأَمْطُ نَا عَلَيْهِم مَّطَلَّ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُّ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّنُومُنِينَ ﴿ وَإِنَّ مَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّنُومُنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَرْبُ زُالَّحِيمُ ١٠ كَذَّبَ أَضَّابُ لَكَيْكُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُنْمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّعُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْحَيْلَ الْحَيْلَ الْحَيْلَ الْحَيْلَ الْحَالَمِينَ الْحَلْمَالِينَ الْحَلْمَالِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمَالِينَ الْحَلْمَالِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمَالِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمَالِينَ الْحَلْمَالِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمَالِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمَالِينَ الْحَلْمَالِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمَالِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِينَ عَلَيْكِلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمِينَ الْح وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِينَ ﴿ فَا إِنْوَا بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا بَغُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْتَوُا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ عَلَيْ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَآلِجُبِلَّهُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْسَعَّى بِيَ ﴿ فَا لَوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْسَعَّ بِينَ ﴾



وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُمِّ ثُلْنَا وَإِن نَظْنُكَ لِمَن ٱلْكَذَبِينَ ۞ فَأَسْقِط عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ كَالَ رَبِيَ أَعْلَمُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ كَالَمُ عَلَيْهِ مَا السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ مِا تَعْمَلُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَعَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٤٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكَ تَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا لَعَ إِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ وَإِنَّهُ لِتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِيرُ عَلَى عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ ١٠ وَإِنَّهُ لِفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ عَالَةً أَن يَعْلَكُ وُعُكُمْ أَوْا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلَوْزَنَّ لَنَّا مُعَلِّى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنينَ ١٠ كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فِ قُلُوبِ ٱلْجُهِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِهَ مُ مَنِغَتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلَ خَنْ مُنظَرُونَ ۞ أَفَبَعَذَا بِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعُنَا هُرُسِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُمَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ مَآأَغَنَاعَنَهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ۞

وَمَآ أَهْلَكُ فَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ١٠ فَرَي وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَمَا نَازَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ مُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَعَرُ ولُونَ ١٠٠ فَكَ ذَلُوعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّ بِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْوُمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِن فَقُلُ إِنِّي بَرِيٓ أُرِّمَّا تَعْمَلُونِ ﴿ وَلَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَ لِكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ هَلُ أُنبِّكُ كُمْ عَلَى مَن نَكَرَّكُ ٱلشَّيْطِينُ ۞ نَنْزُلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ١٠٠٠ يُلْقُونَ ٱلسَّمَعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ١٠٠٠ وَٱلشُّعَرَّاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُونَ ۞ أَلَرْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَ يُمُونَ ٢٠٠٠ وَأَنَّهُ مُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَتِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١٠٠



## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ مِ

طس تِلْكَءَ اللَّهُ أَلْقُ رُءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ﴿ هُدَّى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا إِلَّهِ مِنْ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم بَّالْآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَبَّنَّا لَمُهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونِ فَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَكُمْ سُوءُ ٱلْعَذَاب وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّـدُنَّ حَكِيمِ عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ } إِنَّ ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيمُ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ كَ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِرْكَ مِن فِرْكَ إِنَّ رِوَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَلُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَتُزُكَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَىٰ لَاتَّحَفَّ إِنَّ لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْرُسَالُونَ



إِلَّا مَنْظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوعٍ فَإِنِّي عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِ تِسْمِ ءَايَتِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقُوْمِ مِنْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا فَلْسِقِينَ ١٤ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَـٰذَا سِعِيْهُ مِنْ اللهِ وَيَحَدُواْ بِهَا وَأَسْتَنْقَاتُهَا أَنفُسُهُ مُظُلُّ وَعُلُوًّا فَأَنظُ كَيْفَ كَانَ عَلَيْهَ ٱلْمُسْدِينَ ١٤ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَ ا دَاوُودَ وَسُلَمُانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَـمُدُللَّهُ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَا وُودَ وَقَالَ يَا أَيًّا ٱلنَّاسُ عُلِّمُنَا مَنِطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّشَيءً إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَصِّلُ ٱلْمُهِينُ ﴿ وَحُشِرَ لِسُاكِمُانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا أَتَواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلُ قَالَتُ نَمْلَهُ أَيْنَأًيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّ كُمْ سُلِّمُنْ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

سورة النسَّمل

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِمِ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشُكُر نِعْمَتَكَ آلِّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَالدَّتَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْ خِلِنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَ الْ مَالِي لَا أَرَى ٱلْمُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَابِينَ ٤٠٠ لَأَعُذَّ بَتُّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَأَاذْ بَعَنَّهُ وَالْمُأَدِّ بَعَنَّهُ وَ أَوْلَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانِ ثُمِيرِ ۞ فَكَتُ غَيْرَ بَعِبِ لِهِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَرْتُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ ۞ إِنَّ وَجَدِتُ ٱمْرَأَةً مَّلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِن كُلِّ شَيءٍ وَلَمَا عَرَشٌ عَظِيرٌ ١٠٠ وَجَديُّهُ ا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَكُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا بَهُ تَدُونِ ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبَءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخُفُونَ وَمَا تُعُلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴿

قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُون مُسْلِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكً وَإِنَّى عَلَيْهِ لَقُوتُى أَمِيرٌ عَلَى قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَلَى أَن يَرْبَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضُل رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَّرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِمِّ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّا رَبِّ غَنِيٌ كُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّ تَكُونُ مَنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونِ ﴿ فَكُ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَلَكُذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمِ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كُفرين عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ قِيلَ لَمَا آدُخُلِي ٱلصَّرَحَ فَكُمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجُنَّةُ وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمُكَّرَّدٌ مِّن قَوَارِيَّ قَالَتُ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُكِيمِٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْنُصِمُونَ ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بَالسَّيَّةِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَ قَالُواْ ٱطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَلْبِرُكُمُ عِندَٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونِ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنْبَيْتَنَّهُ وَأَهْلَهُ فُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَمَاشَهُ ذَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ عَلَى ا وَإِنَّا لَصَلَد قُونَ فَي وَمَكُرُواْ مَكُمًّا وَمَكَّرُنَا مَكُمًّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَنظُ كِيْفَ كَانَ عَلِقَبَهُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّ رَنَاهُمُ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ فَيْلُكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَّةٌ بِمَاظَلُمُواْ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيَةَ لِقُوْمِ يَعْلُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبُصِرُونَ ٥ أَيِّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُواةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنْتُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ ۞



\* فَمَا كَانَجُوابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرُجُواْ وَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونِ ﴿ فَأَنْجَيْنَا مُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأَتَهُ وَ قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَلَّ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠٠ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَلْمٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى آ ءَ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونِ فَي أَمَّنْ حَكَقَ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتُنَا بِهِ عَدَآيِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَهَا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهُ بَلْهُمْ قَوْمِ اللَّهِ عَلْهُمْ قَوْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ بَعُدلُونِ ﴿ لَا مَا مَن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَاهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْحَتْرِيْنِ حَاجِزًا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَأَكُ تُرْهُمُ لَا يَعْلَوُنِ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْخُمْطَ إِذَا دَعَاهُ وَيُكْشِفُ ٱلسُّوعَ وَيَجْعَلُكُمُ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّاتَذَكَّ وُنَ ١٤ أَمَّن بَهُدِيمُ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّوَٱلْحَرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَوْلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ سورة النَّ مل

الجزءالعشرور

أُمَّن يَبِدَ وُا ٱلْحَالَق ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرِزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُءِلَ اللهُ مَعَ آللَهُ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا مَكُرُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ عَلَى قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ﴿ كَا مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْهُم مِّمْ اللهُ عَمُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَابًا وَعَابَ أَوْنَا أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١٠ كَالَّهُ لُوعُدُنَا هَلَذَا نَحُنُ وَءَابَ أَوْنَا مِن قَبْلُ إِنَّ هَاذَ آلِكُ أَسَاطِيرًا لَأَوَّلِي شَكَّ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُولُا كَيْفَ كَانَ عَلْقِهُ ٱلْمُجْمِينَ ۞ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّتَ يَمْكُرُ وُنِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِنْ كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ۞ قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ الكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضُل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكُنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيْعَامُ مَا تُصِينُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ١

وكمامن

وَمَامِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ ثُمِينٍ ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْعَرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلَفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَمْ لَكُ مَنَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّهُ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَنُوكَالْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحِقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلْمُعَالَا أَكُمَا إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَآأَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْ عَنْضَلَلْتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَاتِنَا فَهُم مُسْلِونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ \* وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَكُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَيِّمُهُمْ أَنَّ ٱلتَّاسَ كَانُواْ بِعَايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۖ وَيُومَ نَعْشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَدَّ بْتُم بِاَيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهِ عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِكَ ظَلَمُواْ فَهُمُ لَا يَنطِقُونَ

أَلْرُ مَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصَّلَّ إِنَّ فَيَذَٰلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَيُ وَيُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ أَتُوهُ وَلَحْ يِنَ ﴿ وَرَى آلْجِهِ اللَّهِ عَلَيْهِا جَامِدَةً وَهِي مَّنُ مِنَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيءٍ إِنَّهُ رُحَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ٥٠٠ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَبِدٍ ءَامِنُون كَ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُ لَهُ مَ فِي آلتَّارِّ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُ دَرَّبٌ هَاذِهِ ٱلْبَلَّدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْسُلِمِينَ اللَّهِ مِنْ الْسُلِمِينَ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَهَنَ آهَتَدَى فَإِنَّا بَهْتَدِى لِنَفْسِهِ مَ وَمَنْ صَلَّ فَقُلُ إِنَّكَ آَنًا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ اللَّهِ سَيُريكُمُ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُريكُمُ وَاللَّهِ سَيُريكُمُ ءَايَكَتِهِ فَنَعْ فُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِعَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ



بِسَ اللَّهِ آلرَّ مَنِ الرَّحِيدِ مِ

طسة ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِعَبِينِ ﴿ نَتُلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحُقّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ كَالْحُقّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمُ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحِي مِنِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَبَغْعَلَهُمْ أَبَّةً وَبَغْعَلَهُمُ ٱلْوَارْثِينَ ٥ وَيُكَكِنَ لَمُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِي عَوْنَ وَهَلْمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحَـٰذَرُونَ ١٠٠٠ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّرُمُوسَكَ أَنَّ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْنَزُنِي ۚ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧

فَٱلْنَقَطَهُ يَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَيَكُونَ لَمُهُ عَدُقًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعُونَ وَهُلَمَانَ وَجُنُودَ هُمَا كَانُواْ خَلْطُ مِنْ ﴿ إِنَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَقَالَتِ آمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَّ لَانَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ كَا وَأَصْبَعَ فُؤَادُ أُمِّر مُوسَىٰ فَلِرِغًا إِن كَادَتَ لَتُبَدِى بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبُهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْوُبِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ وَقُصِيةٍ فَبَصُرَتُ بِهِ عَلَيْهِ فَبَصُرَتُ بِهِ عَلَيْهِ فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُب وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ \* وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبُلُ فَعَالَتُ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى آهُل بَيْتِ يَكُفُ لُونَهُ لِكُمْ وَهُمْ لَهُ وَيُضِعُ لَهُ وَيَضِعُونَ ١٠ فَرَدُدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَلَى تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْنَزُنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّىٰ وَلَكِينَ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْلَوَى ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَالِكَ نَجْنِى ٱلْحُسِنِينَ اللَّهِ



وَدَخَلَ ٱلْدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنَ يَقْنَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوهِ فَ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَ فَوَكَّرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّبَطَلِيَ إِنَّهُ عَدُقُ مُّضِلُ مُّبِي ﴿ فَا لَا رَبِّ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِ فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِكَاۤ أَنْعَمْتَ عَلَى ۗ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْنُجُ مِينَ ٤٠٤ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱستَنصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرُخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيًّ مُبِينٌ ﴿ فَالمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُو ۗ لَمُّ مَا قَالَ يَلْمُوسَى أَثُرُيدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بَالْأَمْسُ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْصَلِحِينَ ١٠٠ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَكِرُونَ بِكَ لِيَقْتُ لُوكَ فَآخُرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ فَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّكُ قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّالِمِينَ ۞

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن مَهْدَيني سَوْآءَ ٱلسَّبيل ١٠٠ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّاتَةً مِّزَالنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَ تَايِن تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَانَسْق حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءَ ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۞ فَسَقِي لَمُ مَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ حَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنْهُ مَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءً قَالَتْ إِنَّ أَبِيدُعُوكَ لِيَجْنِ يَكَ أَجْلَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَتَ جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَغَفَّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَالَّتَ إِحْدَالُهُ مَا يَكَأَبُتِ ٱسْتَعْجَرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِيرُ ١٠٠ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَا تَيْنِ عَلَى آن تَأْجُرَنِي تَمَالِيَ جَاجٍ فَإِنْ أَمُّمُتَ عَشَرًا فِمَنْعِندِكُّ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشْقٌ عَلَيْكُ سَجَعِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۖ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ أَيَّا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُولَنَ عَلَى ۖ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞

\* فَأَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ يَهَ ءَانَسَمِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لأَهْلِهِ آمْكُنُواْ إِنِّي ءَانَسُتُ نَارًا لَّعَلَّىءَ إِنْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَذُوَةِ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ١٠٠ فَلَتَ أَتَلَهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقُعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَامُوسَي إِنَّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقَ عَصَاكً فَكَمَّا رَءَاهَا مُ تَرْكُ أَمَّا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَرْبِعَقِّبُ يَهُوسَى أَقَبُلُ وَلَا تَعَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ آسَلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَضِاءً مِنْ غَيْرِسُوءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهِبُ فَذَانِكَ بُرُهُ لِنَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ } إِنَّهُ كُمَا نُواْ قُومًا فَلِيقِينَ عَلَى قَالَ رَبِّ إِنَّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٤ وَأَخِي هَارُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقَنِي إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ عَلَى رَدْءًا يُصَدِّقِنِي اللهُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضَدَكَ بِأَخِيكَ وَبَغِعَلُ لَكُمَا سُلُطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِعَايَاتِنَا أَنتُما وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما ٱلْغَالِبُونَ ٢

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَلْتِنَا بَيّنَتٍ قَالُواْ مَاهَلْذَاۤ إِلَّا سِحْرٌمُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَا بَهٰذَا فِي ءَابَ آبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بَن جَاءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِندِهِ عَوَمَن تَكُونُ لَهُ عَلْقِبَهُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَلَأَيُّهَا ٱلْمَلَا مُاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَلْهَامُانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلَ لِّي صَرِّحًا لَّحَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظْنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِ بِينَ ١٠٠٠ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بَغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٢٠ فَأَخَذُنَكُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَكُهُمْ فِي ٱلْيَعِمَّ فَأَنظُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَبَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيُومَ ٱلْقِيَّامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ هُمِ مِّنَ ٱلْقَبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِمَا أَهْلَكَ نَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآ بِرَلِكَ اس وَهُدِّي وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ وُنِ ٤

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْعَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٠ وَلَكِتَ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَالُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِينَا وَلَكِئَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِنُنذِرَقُومًا مَّا أَتَهُم مِّن نَّذِيرِمْن قَبِلْكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ كَ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُ مِنْمُصِيبَةٌ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَلْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيرَ ﴿ فَكَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلًا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوَلَمْ يَصِّفُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِمِ إِن تَظَلَّهَ ا وَقَالُوا ۚ إِنَّا بِكُلِّ كَنْ فِرُونَ فَ قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَكِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبَعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّرْيَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّكَ يَتَّ بِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَكُ بغَيْرِهُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

\* وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلهِ عَهُم بهِ عَيُؤُمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسُلِمِينَ ﴿ أُولَلِهِ كَا يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بَ اَ صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِآلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُواَ عَرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَ آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُوْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَالِمِلِينَ فِي إِنَّكَ لَا نَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَرُ بِٱلْهُ تَدِينَ ۞ وَقَالُوا ۚ إِن نَّتَّهِ الْمُدَىٰ مَعَك انتَعَظَفُ مِنْ أَرْضِكَ أَ أُوَلَمْ نُمَكِّن هَ مُ حَرِمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمْرَاتُ كُلِّشَىءِ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلِكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُونِ اللَّهِ وَكُمْ أَهُ لَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتُهَا فَتِلْكَ مَسَكِنَهُمُ لَمْ تُسُكُن مِّنُ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارْثَانِ ۖ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ ٱلْقُرِي حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُولُ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَاكَنَّا مُهلِكِي ٱلْقُرَيْ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ١٠ وَمَآ أُوتِيتُ مِن شَيءٍ فَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي آفَكُ تَعْقِلُونَ ١٠٠ أَفَنَ وَعَدُنَكُ وَعُدَّاحَسَنًا فَهُولَاقِيهِ كَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيُومَ ٱلْقِيَّامَةِ مِنَ ٱلْمُخْضَرِينَ ١٠ وَيُومَرُينَا دِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَاؤُلَاءِ ٱلَّذِينَ أَغُونِينَا أَغُونِينَا أَغُونِينَا مَا عُونِينا صَبَرّاً نَآ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١٠ وَقِيلَ آدْعُواْ شُرَكّاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَمُنُمْ وَرَأَوْا ٱلْعَذَابُ لَوْأَنَّكُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يُومَهِذِ فَهُم لَا يَتَسَآءَ لُونَ ١٠ فَأَمَّا مَن مَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿

وَرَبُّكَ يَخُـكُونُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَا زُ مَاكَانَ لَمُهُمُّ ٱلْخِنَرَةُ لَ سُبْحَانَ ٱللَّهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعُامُرُ مَا ثُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَّ مَا يُعَلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحُكُمُدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ٤٠ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْجَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيْلُمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْنُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضَيَّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَ يُتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَ ارسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَنْ إِلَا أَغَيْرًا للَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونِ ٤٠٠ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْكُلُ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضِّلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَيَوْمَرُيْنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهَا نَكُمُ فَعَـٰ لِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ

\* إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُومِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم فَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُورِ مَا إِنَّ مَفَ اتِّحَهُ لِتَنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا نَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَّا ءَاتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَٱلْاَخِرَةً وَلَانَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيَّا وَأَحْسِنَكَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَاتَبُغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ عَالَ إِنَّكَ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَرُ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْجُهُمُ وَلَا يُسْكُ فَنَحَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَلَىٰ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَلَىٰ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْتِ يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَكِمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

وَأَصْبِعَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ إِلَّا مُسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَدْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ وَيَقْدِرُ لُولًا أَن مَّنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا لَنَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لِا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١٠٠ قِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُ تَقْيِنَ اللَّهِ مَنْ جَآءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ فِينَهَا وَمَنْ جَآءَ بِٱلسَّيْعَةِ فَلَا يُجِنَى ٱلَّذِينَ عَصِمِلُواْ ٱلسَّيْعَاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادِ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ٢٠٠٠ قُل رُحْكِ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَلَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿ كَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتُ إِلَيْكً وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكً وَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَانَدُعُمَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ آلَى كُرِّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ آلَى كُرِّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدَ مِ

الْهُ ﴿ أَحَسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَتَ الْهُمُ وَهُمْ لَا يُفْلَنُونِ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعَامَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۗ سَآءَ مَا يَحُكُمُ وُنِ ٤٠ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَلْهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلُّهُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنَّ عَن ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِمُلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّنَ لَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَغَيْزِبَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْلُونِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنَّا وَإِن جَهَدَاكَ لِنُشُرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِعُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٤

ومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِنْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَنَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن زَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُم أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بَمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَامَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَلِينَ كُرُ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلْيَاهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ الكَاذِبُونَ ١٠٠ وَلَيْمُمِانَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالُامَّعَ أَثْقَالِمْ وَلَيْسُعَانَ أَثْقَالِم وَلَيْسُعَانَ الْمُعَالِم وَلَيْسُعَانَ الْمُعَالِم وَلَيْسُعَانَ الْمُعَالِم وَلَيْسُعَانَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلِيكُ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقَيْلَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونِ ﴿ فَأَجْيِنَاهُ وَأَصْعَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ١ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَوُن ١٠ إِنَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُ اللَّهِ أَوْتُ أَنَّا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يُمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ۖ فَأَبْتَغُواْعِنَدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَّهِ مُرْجَعُونَ ٧

وَإِن يُتَكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَّ مِّن قَبْلِكُمٍّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُول إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ أَوْلَا يَرُواْ كَيْفَ يُبِدِئُ ٱللَّهُ ٱلْحَالَقَ ثُمَّ يُعيدُ أُرْجُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْحَاقَ شُمَّ ٱللَّهُ يُنشئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تَقْلَبُونِ ١٠ وَمَآأَنتُم بِمُعِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُمْ مِّن دُونِ آللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَعَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ } أَوْلَلْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَلِكَ لَمُهُ عَذَاكُ أَلَّهُ ۞ فَمَاكَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَٰتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَيَ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْشَانًا مَّوَدَّ ةَ بَيْنِكُرُ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْتِ أَنْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُبَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا وَمَأْ وَلَكُو النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن نَّلْصِرِيرَ ٢

\* فَعَامَنَ لَهُ لُوكُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَرَرُ ٓ لَكَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِتَبُ وَءَاتَدُنُّهُ أَجْرُهُ فِي ٱلدُّنْتَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلَحِينَ ٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمْنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقُوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ عَلَى وَكَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنًا إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ إِنَّا مُهَلِكُواْ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَاكُانُواْ ظَلِمِينَ ١٤ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَخُنُ أَعْلَمُ بَنِ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَخُنُ أَعْلَمُ بَنِ فِيهَا لَنْنَجِينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَنَهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْعَابِينَ ١٤ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَنَهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْعَابِينَ ١٤ وَكَا أَنْ جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَاتَّحَفَّ وَلَا نَحُزَنَّ إِنَّا مُنَعُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ٢٠٠٠

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى آَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُولْ يَفْسُقُونَ ٤ وَلَقَد تَرَكًا مِنْهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَإِلَىٰ مَدَيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَلْقَوْمِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ وَآرُجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ كَاللَّهُ فَاخَدَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَدتَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمُ وَزَيَّنَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبِعِرِيرَ ٢٠٠ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْجَاءَهُم مُّوسَى بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلِبِقِينَ اللَّهِ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَبْبِهِ ۗ فَيَنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۖ وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقُنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَامَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظِلُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي ٓ اَ كَمْثَلِ ٱلْعَنكَبُوٰتِ ٱتَّخَذَتُ بَلَيًّا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُهُوتِ لَبَنْتُ ٱلْعَنْكُبُوتُ لَوْكَانُواْ يَعْلَوُنَ كُنَّ

إِنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَن يُزْلَكُ كِيمُ ١٤٠ وَنِلْكَ ٱلْأَمْشَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَالِمُونِ خَالَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّكَمُولَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً للمُؤْمِن يَ اللَّهُ مَا أُوحَى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ نَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْكُنكِّر وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فَي \* وَلَا تُجَلِّدِ لُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَاب إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُوٓا ءَامَنَّا بَٱلَّذِي أُنزلَ إِلَيْناً وَأُنزلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَلِحِدٌ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَ آلِيُكَ ٱلْكِتَبَ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَمِنْ هَا وَلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجُحَدُ بِعَايِلِيّنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِتَابِ وَلَاتَخُطُهُ بَيمِينِكَ إِذَا لَّارْنَابَ ٱلْمُطِلُونَ ﴿ مَلَى مُوءَايَتُ بَيِّنَاتٌ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا بَعْحَدُ بِعَايَلْتِنَاۤ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ٢

وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَاتُ مِن رَّبِّهِ عَلَّا إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيرُ ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠ قُلُ كَفَىٰ بِآللَّهُ بَيْنِي وَبِيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بَالْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بَاللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ الْخَسِرُونِ ٢٥٠ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَّهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَايَشْعُ وُنِ ٢٠٠ يَسْتَعِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَحِيطَةٌ بِٱلْكَلْفِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهم وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهم وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَاكُنتُهُ تَعْلُونَ ٢٠٠٠ يَعْبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَتُهُ ۗ فَإِيَّا فَأَعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِتُ ٱلْمُؤْتِ أَمَّ إِلَيْكَ تُرْجَعُونَ ٤ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَعْيِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكَ لُونَ ١٠٠٠ أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكَ لُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَنُوكَ لُونَ اللَّهِ مَا يَنُوكَ لُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرً الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ لَا لَهُ يَدْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يُعْلَقُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْ وَيَقُدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُم مَّن زَّزَّ لَمِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحَيا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلَأَكُ تُرْهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١٤ وَمَاهَذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَمُو وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْاَحْرَةَ لَمَى ٱلْحَيَوانُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَوٰنَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ اللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَكَمَّا نَجَّلْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاللَّيْكُمُ وَلِيَمَنَّعُوا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَوْنَ ۞ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِمُ أَفِياً لَبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهَ كَذَبًا أَوۡكَذَّبَ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلۡكَٰفِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَلَّهُ وَا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَ ٱلْحُسِنِينَ ١



## بِسُ مِلْكُ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ

الْهَ ﴿ كَا غُلِبَ ٱلرُّومُ ﴿ فَي آَدُنَى ٱلْأَرْضَ وَهُم مِّن بَعُدِ غَلَبِهِ مُ سَيْغُلبُونَ عَلَى فِيضِع سِنينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَ إِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ كَا بِنَصْرَاللَّهُ يَنْصُرُمَنَ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٥٠ وَعَدَ ٱللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِنَّ أَكَ ثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ كَ يَعْلُونَ ظَلْهِ رَا مِّنَٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنَ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَلْفِلُونَ ۞ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّا حَكَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَ آئِي رَبِّمُ لَكَ فِرُونَ كُ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَشَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَكُرُوهَا أَكُثَرَ مِمَّا عَكُرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بَٱلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهِ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِوُن كَا نُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِوُن كَا

ثُرَّكَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنَعُواْ ٱلسُّواَ مَي أَن كَذَّبُواْ بِعَايِت ٱللَّه وَكَانُواْ بَا يَسْتَهُونُ وَلِنَ اللَّهُ يَبِدَوُا آلْخَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّكُمْ مِن شُرَكَ آيِم شُفَعَ الْوُا فِلْ بِشُرَكَآيِم كَلْفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَبِذِ يَتَفَرَّ قُولِ عَلَى فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمُ فِي رَوْضَةٍ يُعَبِّرُونَ ﴿ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِعَايِلْتِنَا وَلَقَآمِي ٱلْآخَرَة فَأُوْلَيْكَ فِٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ ١٠٠ فَسَعَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِبِعُونَ لَا اللَّهِ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١٤ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيْحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ كَ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِيرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ حَكَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا لِّتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَٰتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ١٠ مُودَّةً

وَمِنْءَايَلِيهِ عَخَلُقُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَالِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَٰتِ لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَنَامُكُم بْٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا فَكُمُ مِّن فَضْلِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ لِيسَمَعُونِ اللَّهِ وَمِنْ ءَاكِتِهِ عَيْرِيكُو ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءً فَيُحْي مِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عِنْمَ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغْرُجُونَ ﴿ فَي وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَانَتُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبُدُواْ ٱلْحَاقَتُمُ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَتَ لُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكِيدُ اللهُ ضَرَبَ لَكُمْ مَّتَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمَّ هَلَّكُم مِنمَّا مَلَكَتُ أَيْكُ نُكُرُمِّن شُرَكَاء في مَارَزَقُكُ أَرْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ عَجِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ

بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَاءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَنَ بَهُدِى مَنْ أَصَلَّ ٱللَّهُ وَمَاكَمُ مِن نَّاصِرِينَ ﴿ فَأَقِمُ وَجُهَكَ للدِّينَ حَنِيقًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَانَبُديلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكُنَّ أَكُتُ أَكُ مَا لِيَعْلَمُونَ عَلَى مُندِينَ إِلَيْهِ وَآتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِ فَرَجُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنُهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بَرَبِّمُ يُشْرِكُونَ لِيَكُفُ وُلْ بِمَا ءَاتَدِينَ الْمُمْ فَتَمَتَّعُولُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٤ أَمُ أَنزَلْنا عَلَنْهِمْ سُلُطَنَّا فَهُوَيَتَّكُمْ بِمَاكَانُواْ بِهِ - يُشْرِكُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهِا ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ اللَّهِ اللَّهِ مُ سَيِّعَةً بَمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ١٠٠ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَٰتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٧٠٠



فَعَاتِ ذَا ٱلْفُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَآبُنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَلْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢٠٠٠ وَمَا ءَا تَيْتُم مِّن رّبًا لِّيرُبُواْ فَي أَمُوال ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عند ٱللَّهُ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن زَكُوةٍ تُربيدُونَ وَجُهُ ٱللَّهِ فَأُوْلَلْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ١٠ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُرَّ يُمِيتُكُمْ تُرْ يُحْيِيكُمْ مَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَنْهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْحِدِ بَ كُسَبَتُ أَيْدَى ٱلنَّاسِ لِيُذيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذَى عَصِملُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَيُ اللَّهِ مِنْ فَا لَأَرْضَ فَأَنظُوا كُنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ وَا كُنْ اللَّهُ وَالْكُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْتَ مُرُهُمُ مُّشُركِينَ كَانَ أَكْتَ مُرْهُمُ مُّشُركِينَ فَأَقِهُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَبِّمِ مِن قَبْل أَن كَأْتِي يَوْمِ" لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ لِللَّهُ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ عَنَ مَنَ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَمَنْ عَمَلَ صَلِحًا فَلاَ نفسِهِ مَيْهَدُونَ ١

لِيَجْنِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ لَا يُحَبُّ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَ أَن يُرُسِلَ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّراتِ وَلِيُذِيقَاكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرَى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٤٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلَكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهُمْ فَيَاءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَسِطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَحِعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَلْهِ عَ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ] إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ كُنُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ ع لَبُلِسِينَ ﴿ فَانظُرُ إِلَى ءَاثَارِرَ حَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ ذَالِكَ لَحُى ٱلْمُوْتَىٰ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَلَإِنْ أَرْسَلْنَا ريحًا فَزَأُوهُ مُصَفَرًا لَظَ لُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَيْمُفْرُونَ ﴿ فَإِنَّاكَ اللَّهِ مَا يَكُفُرُونَ اللَّهِ فَإِنَّاكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِينَ ۞

وَمَا أَنتَ بِهَا دِ ٱلْعُمْ عَنْ صَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤُمنُ بِعَا يَلْتِنَا فَهُم مُسْلِمُونِ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفِ ثُرُّ جَعَلَمِنَ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَمِنَ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْجُرِمُونَ مَالَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِ مَنْ أَمُرُ كُنتُمُ لَا تَعْلَوُن ١٠٠٠ فَيُومَ إِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَدْضَرَبْكَ اللَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْمُتُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَبِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ٥٠ كَذَاكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ



## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِي فِي اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِي فِي اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِي فِي اللَّهِ الرّ

الْهُ ﴿ يَالُكُ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحُصِيمِ ﴿ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ٢٠ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُّ يُوقِنُونَ ﴿ أُولَلِّكَ عَلَىٰ هُدَّى مِّن رَّبِّم ۗ وَأُوْلَلْبِكَ هُمُ ٱلْمُقُلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَمُوا لَلْدِيثِ لِيضِلَّ عَن سَبيل ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَّغَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْكَ لَمْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ كَ وَإِذَا تُتَكَىٰ عَلَيْهِ ءَايَلْنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرًّا فَبَشَّرُهُ بعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَكُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَلدينَ فِيهَا ۗ وَعَدَا للَّهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُونَهَا ۗ وَٱلْقَ فِي ٱلْأَرْضِ رَواسِي أَن يَميدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿

هَذَا خَلَقُ ٱللَّهَ فَأَرُونِي مَاذَا حَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالٌمْ مِن شَكُ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَن ٱشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ عَلَى وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُهُ إِنَّ الشِّرَكَ لَا بُنِهِ وَهُوَيِعِظُهُ يَابُنَّ لَا تُشْرِكُ بِأَلَّهُ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهِمَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَلَىٰ مَا أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَلِوَ لِدَيْكُ ۗ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴿ وَلِن جَلَهَ الْ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُما فَصَاحِبُهُما فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَآتَ بِعُ سَبِيلَمَنَ أَنَابَ إِلَى مُمْ إِلَى مُرجعُكُم فَأُنْبَعُكُم بَمَا كُنتُم تَعْمَلُون اللَّهِ عَلَم فَا نُبَعْكُم بَمَا كُنتُم تَعْمَلُون اللَّهِ عَلَم فَا نُبَعْكُم بَمَا كُنتُم تَعْمَلُون اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمِ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَا يَلْبَي النَّه إِنَّهَ إِنَّهُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خُرِدَلِ فَلَكُن فِي صَغْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ عَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ جَبِيرٌ ۞ يَلْبَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعُ وَفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَآأَ صَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَلَمْ الْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلتَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَغُورِ ۞

وَ اللَّهِ مَشْيِكَ وَ الْعُضُمِ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَى ٱلْأَصُولِ لَصَوْتُ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١٤ أَلَمُ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَكُمُهُ فَطْهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بَغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِتَابِ مُنِيرِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ \* وَمَن يُسْلِمْ وَجُمَّهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُعْسِنٌ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرُونِ ٱلْوُثُونَ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُولِ ١ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعِنُ نِكَ كُفُرُهُ } إِلَيْناً مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّعُهُم بَاعَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ثَهُ نُمَتِّعُهُمْ قَلْيَلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَاب غَليظِ ١٤٠ وَلَبِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُونِ إِنَّالَّةَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّالَّةَ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ١٠ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَمٌ وَٱلْجَدُرِيَدُهُ و مِنْ بَعُدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتُ كَلِمِتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَن يُرْحَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَن يُرْحَكِيمُ اللَّهِ عِن يُرْحَكِيمُ اللَّهِ عِن يُرْحَكِيمُ اللَّهِ عَن يُرْحَكِيمُ اللَّهُ عَن يُرْحَكِيمُ اللَّهُ عَن يُرْحَكِيمُ اللَّهُ عَن يُرْحَدُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَن يُرْحَدُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَن يُرْحَدُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَن يُرْحَدُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلْ يَعْمِي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَنْ يُعْمِي عَلَيْعَ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ يُرِّكُ عَلَيْكُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ



مَّاخَلُفُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَلِحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ أَلَرْ تَر أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَرُكُلُّ يَجُرِي إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلَىٰ ٱلْكِيرُ ٤٠ أَلَرُ تَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرِي فِي ٱلْبَحْ بِنِعُمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايِلِتِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ١٠ وَإِذَا غَشِيهُم مُّوجٌ كَالنَّلُلَ دَعَوْا ٱللَّهَ مُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فِينَهُم مُقَتَصِدٌ وَمَا بَجْعَدُ بِعَا يَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارِكَ فُورٍ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ وَٱخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْنِي وَالِدُعَنِ وَلَدِهِ عَ وَلَا مُولُودٌ هُوَجَازِعَنَ وَالدِهِ عَشَيًّا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ لَ فَكُ تَغُنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُنَّ نَّكُم بَّاللَّهِ ٱلْعَرُورُ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا نَدُرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مِأْيِ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَدِيرًا ۞



## بِسُ اللَّهُ الرَّحْمِنَ الرَّحِيدِ مِ

الْهَ ﴿ لَنُوبِلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ كَا أَمِّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبِكُ كِلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَلهُم مِّن نَّذيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ بَهُتَدُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمَابِينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَاشَفِيعٍ أَفَلَانَتَذَكُّونَ ٤٠ يُدَبِّرُ الْأَمْرَمِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فَيُومِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ فَ ذَٰ لِكَ عَلِهُ النَّهَا لَهُ السَّهَا لَهُ السَّهَا لَهُ السَّهَا لَهُ اللهُ عَلِيمُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيمُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آلَّا لَذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ ۗ وَبَدَأَ خَلَقَ ٱلْإِنسَان مِنطِيرِ ٤٠ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِيرِ ١٠ ثُمَّ سَوَّلهُ وَنَفَرَ فِيهِ مِن رُوجِهِ - وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ وَنَكُ وَقَالُواۤ أَءِذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ كَلْفِرُونَ ١٠٠

الجزء اكحادى والعشرون

سورة السَّجدة



وَلَنُذِيقَنَّهُ مِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدُنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكَبِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظُلَ وَمِيَّن ذُكِّرَ بِعَايَلْتِ رَبِّهِ عَنْمَ أَعْرَضَ عَنْهَا أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْحِيْمِينَ مُنتَقِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْءَا تَدِّنَا مُوسَى ٱلْحَتَّابَ فَلَا تَكُنُ فِي مِنْ يَهِ مِن لِقَالَ بِهِ } وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ اللهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيَّةً بَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَكَا صَبَرُوا ۗ وَكَا نُواْ بِعَايِلْتَنَا يُوقِنُونَ عَلَى إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيْلَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ أَوَلَرْ مَهُدِ لَحُهُمْ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْمُصُرُونِ يَمُشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ أَفَلا يَسْمَعُونَ ١٠ أَوَلَرُ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْكَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلجُدُرُدِ فَخْرُجُ بِهِ عَ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُصِرُونَ ﴿ ١٠٠٠ فَخُرُجُ بِهِ عَ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُصِرُونَ ﴿ ١٤٠٠ وَيَقُولُونَ مَنَّىٰ هَذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلَّهِ قِينَ ١ قُ لَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ٤ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَأَنظَرُ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ ١



بِسَ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

يَنَا مُنَا النّبِيُ النّبِي اللّهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفِينَ وَالْمُنْفِينَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكَمًا اللهَ وَلَيْ اللّهَ وَكَلّا اللهَ وَكَلّا اللهُ ال

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضٍ فِي كَتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْهَٰجِ بِنَ وَلَا اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْهَٰجِ بِنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ جِنِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِهِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبُن مَرْيَمٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا ﴿ لِيَسْعَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدُقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكُفرِينَ عَذَا بًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعُمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُرُمِّن فَوْقِكُم لِمَن أَسْفَلَ مِنكُر وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ آبْتُكِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ يَآلُهُلَ يَثُرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعُذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُ مُ ٱلنَّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلُودُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَيِلُواْ ٱلْفِئْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا نَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿

وَلَقَدْ كَانُواْ عَاهَدُواْ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ لَانُولُونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُاللَّهُ مَسْعُولًا ﴿ كَا قُل لَّنَ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمُ مِّنَ ٱلْمُوتِ أَوَّالْقَتُل وَإِذًا لَّا مُتَعَوِّنَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ فَالْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوعًا أَوْأَرَادَ بِكُرُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَحُمِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلانَصِيرًا ﴿ \* قَدْ يَعُلَمُ اللَّهُ ٱلْمُعَّوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لإِخُوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَكَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْحَوْفُ سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَتَةً عَلَى ٱلْخَايْرُ أُوْلَالِكَ لَرُيُوْمِنُواْ فَأَحْبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمَّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَرُيَذَهَبُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَودُواْ لَوْ أَنَّهُ م بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَ إِيمُرُ وَلَوْكَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَاتُلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهُ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسَلِّيمًا ۞ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَلَهُ وَاللَّهَ عَلَيْهِ فَمَنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١٠٠ لِيَجُرِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بصدُقِهم وَيُعَذَّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أُوبِيُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَولًا عَزِيزًا ١٥٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَ وُهُم مِّن أَهْل ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبُ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٦٠ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَّرْ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرًا ٧٤ يَا يَهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنّ تُرُدُنَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أَمُتِّعْكُنَّ وَأَيْمَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًّا عَظِيمًا ١٦٠ يَانِسَآءَ النِّيمَ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًّا عَظِيمًا ١٦٠ يَانِسَآءَ النِّيمَ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَلِّعَفُ لَمَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّه يَسِيرًا ﴿ ا



\* وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ للله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا تُؤْتَمَا أَجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَمَا رِزْقًا كُرِيمًا ۞ يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مَّنَ ٱلنِّسَآءِ \* إِن ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بَالْقُولِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَضٌ وَقُلْنَ قُولًا مَّعُرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهَلَيْةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِعُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ إِنَّمَا يُرْبِدُ ٱللَّهِ لِيُذْ هِبَ عَنصُهُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ١٦٥ وَآذُكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُنُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِاتِ وَٱلْوُمنينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَائِمِينَ وَٱلْقَائِمَاتِ وَٱلْقَائِمَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَالصَّادِ قَالِ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّلِيمِينَ وَٱلصَّلِيمِينَ وَٱلصَّلِيمِينَ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَكُ م مَّنْ فِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْ هِمْ وَمَن يَعْص اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ١٠ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَآتَقِ ٱللَّهُ وَتُخْفَى فَ نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدٍ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَإِللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌمُّنَّمَا وَطَرَّا زَوَّجْنَكُهَا لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرِّ فِي أَزُولِجِ أَدْعِكَ إِيهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَلَّ وَكَانَأُمْ الله مَفْعُولًا ﴿ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مِسْنَةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَدَالًا مَّ اللهُ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلاَ يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكُفَّى باللَّهَ حَسيباً ١٠ مَاكَانَ مُحَـمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن تِجَالِكُمُ وَلَكِ نَ رَسُولَ آللَهِ وَحَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلُّ شَيْءِ عَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثيرًا ﴿ وَسَبِعُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ ا وَمَلَنِّكُمْ يُولِيُغْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿

تَعَتَّنُهُ مَ يُومَ يَلْقُونَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَمُهُمُ أَجُرًا كَرِيمًا ۞ يَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنَكَ شَلْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَبَشِّرا لَكُومِنِينَ بِأَنَّ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضُلًّا كِيرًا ﴿ وَلا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهُ وَكِيلًا ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبُل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۚ فَتَتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَا يَهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَالَكَ أَزُولِجَكَ أَلَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمْينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ ٱلَّٰتِي هَاجُرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْعَلِنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمُ فِي أَزُولِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْنَانُهُمْ الحَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

\* تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَيُؤُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مَّنْعَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَدَّراً عَينُهُنَّ وَلَا يَعْزَنَّ وَرَضَانَ مِلَ وَاللَّهُ مَنْ كُلُّهُ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوكِمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَلِيمًا ﴿ لَا يَعِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهَنَّ مِنْ أَزُواجٍ وَلُوْأَعْجَبَكَ حُسْنُ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ رَّقِيبًا ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُر إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَلْظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَآدْ خُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَآنتَشِرُواْ وَلَامْسَتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِمْ كَانَ يُؤُذِي ٱلنِّيَّ فَيَسْتَحَي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحَي مِنَ ٱلْحَوِّ لَ وَإِذَا سَأَلْمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُرُ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُواجِهُ مَنْ بَعُده عَ أَبَدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا تُبُدُواْ شَيًّا أَوْتُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيًّا ﴿

كجزء الثانى والعشرون

سورة الأحسزاب

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآمِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِهِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآء أَخَوْتِهِنَّ وَلَا نِسَآمِينَّ وَلَا مَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَهُ مَنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ شَهيدًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَّ بِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤِذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَحُمُ عَذَابًا ثُمْهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِمَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ آحَمَالُوا بُهَتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُولِ جِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءَ ٱلْوُمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلِّبِيهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعَرَفَنَ فَلَا يُؤُذَّيُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا ﴿ \* لَّإِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْرُجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَيَّكَ بِهِمْ ثُرَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ قَلِيلًا ﴿ مَلْهُ وَنِينَ أَيْمَا ثُفِيغُوا أَخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ حَكُولُ مِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُديلًا ﴿ اللَّهِ كَالْكَ ٱلنَّاسُ عَنْ السَّاعَةِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكُفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلَدِينَ فَهَاۤ أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ نَقُولُونَ يَلْلُنَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١٠ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلاْ ﴿ رَبَّنَآءَاتِهِمْ ضِعَفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعُنَا كَبِيرًا ﴿ يَلَيُّهُمْ ٱلَّذِينَ ءَ آمَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِنَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهَ وَجِيهًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِراً كُمْ ذُنُوبَكُمْ وَنُولِكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيًّا ١٠٠ إِنَّا عَصْنَا ٱلْأَمَا لَهُ عَلَى ٱلسَّكُمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١ لِيُعَدِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِمًا ۞



## بِسُ مِلْقَهُ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِيبَ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَهُ ٱلْحَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَا لَخَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ يَعُلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ } وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَسَارِ ٱلْغَيْبِ لَايَعْ بُعَنهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَا أَصُغَرُ مِن ذَالِكَ وَلا أَحْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينِ ١ يَجْبِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيْكَ لَمُرْمَّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَكُو فِي ءَايَلْتِنَا مُعَلِجِنِينَ أُوْلَيْكَ لَكُمُ عَذَابٌ مِّن يْجْزِأَلِيكُ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمِ ٱلَّذِي أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ ٱلْحَوَتَ وَيَهُدِي إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزَ ٱلْحَدِيدِ (١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُثُكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُنِّقْتُمْ كُلَّ مُمَ زَّقِيٍّ إِنَّكُمْ لَنِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَم بِهِ عِجَّنَّةٌ اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِجَّنَّةٌ ا بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَٰلِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَكُمْ يَرَوُاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَ نَغُسِفُ جِهُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمُ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿ ﴾ \* وَلَقَدْءَاتَدِينَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلًّا يَاجِبَالُ أَوِّهِ مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ آعُكُلُ سَلِيغَاتٍ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرِدِ وَآعَ مَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِكَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُ اللَّهِ وَرَوَاحُهَا شَهِدٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنَّمَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْ نِ رَبِّهِ عِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنُ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَانِيلَ وَجِهَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُودِ رَّاسِيَاتٍ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَا وُودَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُولُ ١٠٠

فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ ٱلْمُؤْتَ مَا دَهَّكُمْ عَلَى مَوْتِهِ } إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنتِ ٱلْجِنَّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ لَكَ لَقَدُ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ " جَنَّتَانِعَنَ يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزُقِ رَبِّكُم ۖ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلَدَةٌ طَيَّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ١٤ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْكَهُم بِجَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خُطٍ وَأَثْلِ وَشَيءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلِ ﴿ اللَّهِ عَن سِدْرٍ قَلِيلِ ﴿ اللَّهِ عَنْ سِدْرٍ قَلِيلِ ﴿ اللَّهِ عَنْ سِدْرٍ قَلِيلِ ﴿ اللَّهِ عَنْ سِدُرٍ قَلِيلٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ سِدُرِّ قَلِيلٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ سِدُرِّ قَلِيلٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ سِدُرْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سِدُرْ اللَّهُ عَنْ أَنْ عَلَيْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَا عَلِي عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ وَالِكَ جَزِّنَكُمُ مِاكَفَرُواْ وَهَلَ نَحُانِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَبِيْنَ ٱلْفُرَى ٱلَّتِي بَارَكُا فِيهَا قُرَى ظَلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سيرُواْ فَهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِن فَيَ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَلِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَوْا أَنفُسَهُمْ فَعَلَنَاهُمُ أَحَادِيثَ وَمَرَّقْنَاهُمُ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَتٍ لِّكُلَّ صَبَّارِشَكُورٍ ﴿ إِنَّ كُولِ إِنَّ كُولِ إِنَّ كُولِ اللَّهُ مَا يَعُوهُ عَلَيْهُمُ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ وَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِّن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ حَفِيظٌ ۞

قُلِ آدُعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَا وَإِن وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا لَكُمْ فِيهِ مَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنْظَهِيرِ ١٠ وَلَانَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مُ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَتَّى وَهُوَ ٱلْمِكِينُ ٱلْكِيرُ ﴿ قُلْمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمُوكِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِنَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُ لَكَىٰ هُ لَكُ مُ لَعَلَىٰ هُ لَكُمْ اللَّهُ اللّ قُل لا تُسْعَلُونَ عَمَّ أَجْرَمْنَا وَلانسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلُ يَجُمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِآلُقَ وَهُوٓ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْكَلِيمُ ۞ قُ لَ أَرُونِي آلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ عُشَرًكّاءً كَلّا بَلْ هُوَ اللّهُ ٱلْعَن يُزَالْكُ كِيمُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَلَى وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ۞ قُـل آكُم مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعُخُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ ۞

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمَنَ جَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بْٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْتَرَكَّ إِذَ ٱلظَّالِهُ وِنَ مَوْقُوفُونَ عِنَدَرَبَّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ للَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُواْ أَنَحَنْ صَدَّدَنَكُمْ عَنَ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلَ كُنتُم تَجْمِيرَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُواْ بَلُ مَكُنُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُ وَيَنَا أَن الْكُفْرَ بْاللَّهِ وَيَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَة لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابُ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلُلَ فِ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا هَلْ يُحِزَّوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ كَ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْرَةٍ مِّنِ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِّوهَا إِنَّا بِكَ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَافِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكْثُرُ أَمُوالًا وَأُولَا أَ وَمَا نَحْنُ بُعَدٌّ بِيرَ ٢٠٠٠ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَدْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِئَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَمُولُكُمُ وَلِآ أُولَاكُمُ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا ذُلْقَ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَلَ صَلْحًا فَأُوْلَيْكَ لَمْ مُرَاءُ ٱلصِّعفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرْفَاتِ ءَامِنُونَ ٣

وَ إِلَّذِينَ يَسْعُونَ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَابٍكَ فِي ٱلْعَنَابِ عُضَرُون اللَّهُ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَدْسُطُ ٱلرِّزْقَ لَمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ الْعَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَ قُتُم مِّن شَيءٍ فَهُو يُخَلِفُهُ وَهُوَ حَكُرُ ٱلسَّ رَقِينَ اللَّ وَيُومَ يَعْنُهُمُ مَ مِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَوْلَاءَ إِنَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلَيْنَا مِن دُونِهِم مَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجُنَّ أَكْثَرُهُم بهِم مُّؤُمِنُونَ ﴿ فَٱلْيُومَ لَا يَمُلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِكَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَاهَاذًا إِلَّا رَجُلٌ بِرِيد أَن يَصِدُّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ أَوْكُرُ وَقَ الْواْ مَا هَلَذَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْ تَرَّى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَلَا آلِّ سِعُرُّمْ بِينٌ عَلَى وَمَآءَا تَيْنَاهُم مِّن كُتِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيدٍ ﴿

وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلُهِم وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَمَآءَا تَدِينَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْنَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ \* قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَـقُومُواْ للَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ نَتَفَكَّرُواْ مَابِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْمَاسَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَقَدِفُ بِآلُونِ عَلَّهُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ قُلُ الْغَيُوبِ ﴿ قُلُ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّكَ أَضِ لُّ عَلَىٰ نَفْسِى وَإِنِ آهْتَدَيْتُ فَيِهَا يُوحِى إِلَىّٰ رَبِّ إِنَّ مُرْسِمِيمٌ وَيِبٌ ۞ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَنِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ۞ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ عَ وَأَنَّى لَهُ مُ ٱلتَّنَا وَشُمِنَ مَكَانِ بَعِيدِ ۞ وَقَدُ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبُلُ وَيَقَدِ فُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكٍّ مَّمِينِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُرِينِ اللَّهُ مُ



#### بِنَ إِللَّهِ ٱلرَّحْلِنَ الرَّحِيدِ مِ

ٱلْحَمُدُ للَّهِ فَاطِ إِلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَّا مِنْ اللَّهُ أَوْلَى أَجْنِكَةٍ مُّثَّنَّى وَثُلَثَ وَرُبِّعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَانِي مَايَشَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ١ مَّا يَفْنَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَمَّا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مَنْ بَعْدِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ كَالَيْمَا ٱلنَّاسُ آذُكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلُمِنْ خَلِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو آ فَأَنَّا ثُوْفِكُم نَ ٢٠ وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ رُجُعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ كَا يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُنَّ نُكُمُ ٱلْمَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّ كُمُ بَاللَّهِ ٱلْعَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حُزِّيهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصَحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ اَ مَنُواْ وَعِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمُرَّمَّ فَفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ۞

أَ فَمَنَ زُيِّنَ لَهُ بُسُوءَ عَمَلِهِ عَ فَعَ الْهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَبَدى مَن يَشَاءُ فَلَا نَذْهَب نَفْسُك عَلَيْهِم حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمًا بَمَا يَصْنَعُونِ ٤ وَأَلِلَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَكُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَلْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ١٠ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْعِنَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ أَلْعِنَّةً أَلْعِنَّةً إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمَهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَا لِمُ هُوَكُبُورُ ۞ وَآلِلَهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُولِجًا وَمَاتَحُمِلُمِنْ أَنْيَ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْهِ ع وَمَا يُكَمِّرُ مِن مُعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ } إِلَّا فِي كِتَبِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْجَمْ إِنَّ هَا خَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ مَأْكُلُونَ لَحْمًا طَهِيًا وَتَسْنَغْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُوبَهَ ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُ ونَ ١

اكجزء الثانى والعشرون

سورة فباطس

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْعَتَمَ الْ كُلُّ يَجِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَالِكُو آللَهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْكُاكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمُلَكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠٠ إِن نَدْعُوهُمُ لَايَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُومَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُفُرُونَ بشرُكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ١٤٠ \* يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْفَيْنِي ٱلْحَيدُ ﴿ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهُ بِعَرْبِيزِ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرِي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحَلِّ مِنْهُ شَيءٌ وَلَوْكَ أَنَ ذَا قُرُبَا ۚ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَنَ رَكَّنَ فَإِنَّكَ يَتَزَكَّن لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْصِيرُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظَّامَاتُ وَلَا ٱلنَّوْرُ ﴿ وَلَا النَّوْرُ اللَّ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٠٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَا ، وَلَا ٱلْأَمُواتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْعَبُورِ ۞

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ بِٱلْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَيَّالزُّبُرُ وَيَّالْكِيَالَ عَلَي ٱلْمُنِيرِ ﴿ ثُرَّا أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَرُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَمَا لَا مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ يُخْتَلِفًا أَلُوانُهَا وَمِنَ آلِجُهَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمَّرٌ يُخْتَلِفُ أَلُوانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ آلنَّاسِ وَالدَّوَآبُ وَٱلْأَنْعَلِم مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ إِلَى إِنَّا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ لَوْ الْعُلَمَ لَوْ الْعُلَمَ لَوْا إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ عَنَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونَ يَجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿ لِيُولِيِّهُمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِيمَ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِ هُوَالْحُونُ الْكِتَبِ هُوَالْحُونُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَ ادِهِ عَلَيْ بَعِبَ الْمُ

ثُرَّأُ وَرَثِنا ٱلْكِيِّبِ ٱلَّذِينَ أَصْطَفَينا مِنْ عَبَادِنا فَمَنْهُمْ ظَالْمُ لِنَّفْسِهِ عَوَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بَالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَالْفَضُلُ ٱلْكِيرُ ١٠٠ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَا وِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّا وَلِبَاسُهُمُ فِهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ١٠ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ عَلَيْمَسُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلاَيَسُنَا فِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَآلَٰذِينَ كَفَرُواْ لَحُهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمُ فَيُمُونُواْ وَلَا يُعَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَعِنِى كُلَّ كَفُورِ ١٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَنْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرً إِلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَرْنُعَيِّرُكُمْ مَّايَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ فِجَآءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَكَ لِظَّلِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَٰكِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ مُعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَنَ كَفَ رُهُمْ عِن دَرِيمِ ٱلْكَلْفِرِينَ كُفُ رُهُمْ عِن دَرِيمِمُ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَلْفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۞

الجزء الثانى والعشرون

سسورة فباطب

قُلْ أَرَءَ يَهُمْ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَ اخَلَقُواْ مِنَّ الْأَرْضِ أَمْرِ لَحُكُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَواتِ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِيتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَنَ تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَ آ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ - إِنَّهُ كَانَ حَلِيًا غَفُورًا ﴿ فَا وَأَقْسَمُواْ بِأَللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيلٌ لَّيْكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَتْمَ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌمَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْكَالَّا سِّينَ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعُولِلَّا ﴿ أَوَلَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجَزُّهُ مِن شَمَّى وِفِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بَمَا كُسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهُ هَا مِن دَآبَّةِ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا ﴿ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا ﴿ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا ﴿ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ إِنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَلَّهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَلَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَلَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مَا أَنْ أَلَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَا أَنْ أَلَّهُ مَا أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَا أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَنْ أَنَّا لَا مُعْمِالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنَّا لَا أَنْ أَلَّا لَا مِنْ أَلّالِمُعْمِلِي اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلَّا لَا مُعْلَى اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلَّا لَا أَا مِنْ أَنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلَّا لَا أَنْ أَلّالْمُعْلَقُوا مِنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا مُعْلَى اللَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّا مُعْلِمُ اللَّالِّلْمُ أَلَّا مِنْ أَلَّا لَا أَلَّا مُعْلِي مِنْ إِلَّا اللَّلَّ

## 

### 

يسَ ﴿ وَٱلْقُرُءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ كَا نَنزِيلَ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ لِنُنذِرَقُومًا مَّاۤ أَنذِرَءَا بَا وَهُمُ فَهُمْ غَلِفُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٓ أَكْتُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمُ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقَمَحُونَ ٤ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَكُمْ فَهُمْ لَايْصِرُونَ فَ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْءَأَنذَنَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ آتَّبَعَ ٱلذِّكَرَوَخَشِي ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكِرِيمٍ ۞ إِنَّا نَعُنُ نَحْي ٱلْمُؤتَّىٰ وَبَكُنُ بُ مَا قَدَّمُواْ وَءَا شَارَهُمْ وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِرُمُبِينِ ١٠ وَأَضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا أَضِعُبَ ٱلْقَرْبَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُ آثَنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّ سَلُونَ اللَّهُ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّمَٰنُ مِن شَيءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْ لَمُ إِنَّا إِلَيْكُرُ لَمُرْسَالُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلْغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ قَالُوٓ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَبِن لَّرْنَنتُواْ لَنَرْجُمَنَّكُم وَلَيَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيدٌ ۞ قَالُواْ طَآبِرُكُمْ مَّعَكُمُ أَيِن ذُكِّ رَبُّم بَلْ أَنتُم قُورٌ مُسْرِفُونِ ١٠ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَا عَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْرُسَلِينَ ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْعَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّ تَدُونَ ١٠ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَ فِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ مِ ءَالِمَا لَهِ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَٰ بِضِرِّ لَا تُغْنِعَنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيًا وَلَا يُنقِذُونِ ١٠ إِنِّي إِذًا لَفِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠ إِنِّي عَامَنتُ بِرَيْكِمُ فَأَسْمَعُونِ ١٠٠ قِيلَ آدْخُلِ آلْجُنَاةً قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٠٠ بِمَاغَـفَرلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرِمِينَ ۞ \* وَمَآ أَنزَلْناَ عَلَى قَوْمِهِ عِمِنَ بَعْدِهِ عِمِن جُندِمِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اللَّ

إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَّةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونِ ١٤٠ يَحْسَرَةً عَلَى ٱلْعِيادِ الْ مَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتُهْزِءُونَ ﴿ أَلَا يَرُولُا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمَ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحِيلِنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١٦٥ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن يَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَحَرُنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ١٠ لِيَأْكُ لُواْ مِن تَمَرهِ وَمَاعَمَلَتْهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلا يَشُكُرُونَ ١٥٠ سُبِحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمَّا لَا يَعْلُونَ فَكُ وَءَايَةٌ لَّكُمُ الَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّمُظُلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْنَقَى ٓ لَمَا ذَالِكَ نَقَديرُ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَقَدُّرْنَاهُ مَنَازِلَحَتَّىٰعَادَكَالْمُرُجُونِ ٱلْقَدِيمِ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَهَرَولَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلكِ يَسْمَعُونَ ٤٠٠ وَاللَّهُ مُا أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلِّكِ ٱلْشَعُونِ ١٤ وَخَلَقْنَا لَهُمُ مِن مِّنْلِهِ عَمَا يَرْكَبُونَ ﴿ كَا كَوَان نَشَأُ نُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيجَ فَهُرُولَا هُمُ يُنَقَذُونَ ﴿ كَا لَهُمُ مِن مِّنْلِهِ عَالَمُ وَلَا هُمُ يُنَقَذُونَ ﴿ كَا لَا لَهُمْ مِن مِّنْلِهِ عَلَيْهِ مِن مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا

الجزءالثالث والعشرون

سـورة بسّر

إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱلَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْنِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِم إِلَّا كَانُواْعَنُهَا مُعْضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَّقُكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَءَا مَنُواْ أَنْطُعِهُ مَن لَّوْ يَثِثَاءُ ٱللَّهُ أَطْحَهُ وَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُبِينِ ٤٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَكُ إِلَى آَهُلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَكُ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّم مَينسِلُونَ ﴿ قَالُواْ يَـُونِيكَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَلَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصِـَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَانْظَارُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَاتُجَزُّونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْلُونِ فَي إِنَّ أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُومَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ١٠٠ هُمْ وَأَزُواجُهُمْ فِي ظِلَلِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِعُونَ ١٠

لَمُرُمُ

لَمُنُمُ فِيهَا فَلَكِهَةٌ وَلَمُنُ مَا يَدَّعُونَ ﴿ كَالَّهُ قُولًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمِ ۞ وَآمَتَ زُواْ ٱلْيُومَرَأَيُهَا ٱلْجُمُونَ ۞ \* أَلَرُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمُ يَلْبَنَيْءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُونُ مُبِيرٌ عَنْ وَأَن ٱعْبُدُونِي هَـٰذَا صِرَاظٌ مُسْنَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَّ منكُمْ جِبَّلاكَثِيرًا أَفَارَ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ عَلَى هَذِهِ عَجَمَةُمُ آلِّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ ١ آصً لَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِيَ كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِهُ الْيُومَ نَخْتِهُ عَلَى أَفُواهِهِمْ وَيُكَلِّمُنَ آيُدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم مَا كَانُواْ يُكْسِبُونِ ﴿ وَلَوْنَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيَنِهِمْ فَٱسْتَبَقُولُ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَهُمُ فَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنِّكِّسُهُ فِي ٱلْحَالَةِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَ لَهُ ٱلشِّعْرَوْمَا كَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ لِيَنْ ذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَعِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِينِ

أَوَلَرْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُ مُ يَمَّا عِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَتُمَّا فَهُمْ لَمَا مَلِكُونَ وَذَلَّالْتُهَا لَمُهُمْ فَمَنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ﴿ وَلَهُ فِهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ٢٠٠ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِمَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ٢٠٠٠ لَايَسْنَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُرْجُنَدٌ يُحْضَرُونَ ٥٠ فَلَا يَحْزُنكَ قُولُهُمْ إِنَّا نَعْلَا رُمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ كُ أَوَكُرُ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ قَالَ مَن يُعِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَبِكُلَّ خَلْقِ عَلِيرٌ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنَهُ تُوقِدُ ونَ ٢ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي حَكَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِعَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَاهُمْ بَكُنَّ وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيًّا أَنْ يَتُولَ لَهُ إِكُنْ فَيَكُونُ اللهِ فَيَكُونُ اللهِ عَنْ اللَّذِي بِيدِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَد مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

# (۳۷) سِيُّ لِالْ الْمَا الْمَالْمِي الْمَالِمُ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمِا الْمِنْ الْمَا الْمِنْعِلْمِلْ

حَلِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّجِي وَٱلصَّلَقَاتِ صَفًّا ۞ فَٱلرَّاجِرَتِ زَجُرًا ۞ فَٱلتَّلِيُّتِ ذِكًّا ۞ إِنَّ إِلَىٰ هَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿ إِنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَسَارِقِ ۞ إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِرِينَةِ ٱلْكُواكِبِ ۞ وَجِفُظًا مِّن كُلِّ شَيْطَكِنِ مَّارِدِ ﴿ لَا يَسَّمُّونَ إِلَى ٱلْمَكَدِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَدَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ﴿ دُحُورًا وَلَمْهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْنِهِمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْتَ ۚ إِنَّا خَلَقْتَ هُم مِّن طِينٍ لَآذِبِ ﴿ اللَّهِ مَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ٤ وَإِذَا ذُكُّواْ لَا يَذْكُرُونَ ١ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ كَا وَقَالُواْ إِنْ هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّكِينٌ ﴿ إِنَّ هَا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَلُما أَءِنَّا لَمَيْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞

قُلُ نَعَمُ وَأَنتُمُ دَاخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَجِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿ اللَّ وَقَالُواْ يَاوَمُلَنَا هَاذَا يَوْمُ آلدِينِ ٤٠٠ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصِٰلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِدِهِ ثُكَذِّبُونَ ۞ \* آحُشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَواْ وَأَزُواجُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسُولُونِ ٤٠ مَالَكُمْ لَاتَنَاصَرُونِ ١٠ مِنْ أَلْيُومَ مُسْتَسِلُونَ ١٠ مَسُولُونِ ١٠ مُسُولُونِ ١٠ مَسُولُونِ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالُواۤ إِنَّاكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنَ ٱلْيَمِينَ ۞ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِّن سُلُطَانِ ۖ بَلُكُنتُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ۞ فَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّكَا إِنَّا لَذَآ بِعَوْنَ ۞ فَأَغُونَيٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غُلُومِنَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِ ذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ١٤ إِنَّا كَذَ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْجُمِينَ ١٤ إِنَّا كُذَ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْجُمِينَ اللَّهِ إِنَّاكُمُ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُ مُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ١٤٥ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَا رِكُوٓا ءَالِمَتِنَا لِشَاعِي مَّعْنُونِ ﴿ كَا بَلْجَآءَ بِٱلْحَقُّ وَصَدَّقَ ٱلْمُسْكِلِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَمُ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ۞ وَمَا يُخْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلُصِينَ ﴿ أُوْلَيْكَ لَمُهُ رِزْقٌ مَّعْ لُومٌ ﴿ فَوَكِهُ اللَّهِ مَا أُولَيْهُ الْمُ الْخُلُصِينَ ﴿ أُولَيْكَ لَمُهُ رِزْقٌ مَّعْ لُومٌ ﴿ فَوَكِهُ اللَّهِ مَا أُولَيْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أُولِيَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال وَهُمْ مُكُمُّ مُونِ ٤٠٠ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ عَلَى سُرُر مُتَقَلِّبُلِينَ ١٠٠ يَطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسٍ مِن مَّعِينِ ۞ بَيضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِ بِينَ ۖ لَافِيهَا غُولٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ٢٠٠٠ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ١٠٠ كَأَنَّهُ نَ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ١٠٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مَ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالَ قَا إِنْ مِنْهُمْ إِنَّى كَانَ لِي قَرِيرُ ۗ ۞ يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَدينُونَ ١٠٠ قَالَ هَلُ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ١٠٠ فَأَطَّلِعُونَ اللَّهِ فَرَءَاهُ فِي سَوَّاءِ ٱلْجَيْمِ ۞ قَالَ تَأْلَلَهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ۞ وَلُولًا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْحُضِينَ الْحُضِينَ الْحُضِينَ الْحُصَرِينَ الْحَاكَ أَفَا نَعُنُ بَيْتِينَ الْ إِلَّا مَوْتَدَّتَ ٱلْأُولَىٰ وَمِنَا نَعُنُ بِمُعَذَّ بِينَ ﴿ إِنَّا هَا لَا أَهُوا ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِيتْ لَهَاذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْكَ أَذَالِكَ خَيْرُ نُزُلًا أَمْ شَجَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴾

إِنَّهَا شَعِرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصِلِ ٱلْجَدِيمِ ﴿ كَا طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَوْسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ فَا إِنَّهُمْ لَآكِكُونَ مِنْهَا فَمَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ ثُمَّ إِنَّ لَمُهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿ ثُوكُمَّ إِنَّا مُرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَيْمِ ﴿ إِنَّهُمُ أَلْفُواْ ءَابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى ۗ ءَاكْرِهِمْ بُهُ رَعُونَ ٤٠ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ۞ فَأَنظُ كَيْفَكَانَ عَلِقَبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلُصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَلْنَا نُوحٌ فَلَنْعُ مَ ٱلْجِيبُونِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا وُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكَعَنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْنِي ٱلْحُسْنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ فَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ثُمَّ أَغَرُفْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٠ \* وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ ع لَإِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ مَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠ أَيِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ يُرِيدُونَ اللَّهِ يُرِيدُونَ اللَّهِ يُرِيدُونَ ٥

فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَنَظَى نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ ١٤ فَتَوَلُّواْ عَنْهُ مُدِّبِينَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُونَ ۞ مَالَكُمُ لَانَطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْهَمِينِ ١٠٤ فَأَقْبَلُوٓ اللَّهِ يَرِفُونَ كَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَغِتُونَ ١٠٥ وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعَلُونَ ۞ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بِنْسِنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهُ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْهُ مُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنَّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهُ دِينِ ١٠٠ وَبِّ هَبُ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَمْ حَلِيمِ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى قَالَ يَكْبُنَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمُنَامِ أَنِّي أَذْبَكُ فَأَنظُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبْتِ آفْعَلُ مَا تُؤْمَلُ سَيَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ عَنَى فَلَمَّا أَسُلَمَا وَسَلَّهُ لِلْجَبِينَ عَنَى السَّاءَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ عَلَى فَلَمَّا أَسُلَمَا وَسَلَّهُ لِلْجَبِينَ عَلَى وَنَادَيْنَا مُ أَن يَنَا إِبْرَاهِيمُ ۞ قَدْ صَدَّقْتَ ٱللَّءُيَّ إِنَّا كَذَالِكَ نَعْنِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَـٰذَا لَمُو ٱلْبَلَاقُ ٱلْسُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمِ ﴿ وَرَكَ مَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞

سَلَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ كَذَالِكَ نَعِينِي ٱلْخُسنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَبَشَّرْنَكُ الْمُ السَّحَلَّقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلَحِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِهٌ لْنَفْسِهِ، مُبِيرٌ ١٠ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَ رُونَ ١٠ وَجَيْنَا مُمَا وَقُومُهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِبِينَ اللَّهِ مِنَ ٱلْكَلِبِينَ وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَبِ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصَّرَاطَ ٱلْسُتَقِيمَ ﴿ وَرَكُا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٤ إِنَّا كَذَاكَ نَعِيهِ ٱلْخُسنينَ ١٤ إِنَّا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَإِنَّ إِلْيَاسَلِمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } أَلَا تَتَّقُونَ عَلَى أَتَدْعُونَ بَعِلًا وَيَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلَقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبَّءَ ابَّآ مِكُر ٱلْأَوَّلِينَ عَلَيْ فَكُذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَحُضُرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُنْكَصِينَ ﴿ وَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل سَلَكُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَا لِكَ نَجْنِى ٱلْحُسنينَ اللَّهِ عَلَى إِنَّا كَالْكُ مَعْنِي الْحُسنينَ

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ آجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِينَ ۞ شُمَّ دَمِّنَا ٱلْآخَرِينَ ١٠ وَإِنَّكُمُ لَمَّ رُونَ عَلَيْهِم مُصْبِعِينَ ١٠ وَإِنَّاكُمُ لَمَّ رُونَ عَلَيْهِم مُصْبِعِينَ ١٠ وَإِلَّالُهُ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ فَسَاهُمُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ اللَّهُ مُا لَكُ حَضِينَ ﴿ فَٱلْنَعْمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ۞ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْسَجِيرِ ۗ لَلَبُ فِي بَطْنِهِ } إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴿ فَنَبَذْنَ مُ بِالْعَرَاءِ وَهُو سَقِيمٌ ﴿ فَا وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَعَةً مِّن يَقْطِينِ اللهِ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴿ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ اللَّهِ مَا نَهُ أَلُفُ مِا نَهُ أَلُّو مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَّا عَلَىٰ عَلَى عَل فَأَسْنَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْخَلَقْنَا ٱلْمَلَيِّكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَلِهِ دُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِّنُ إِفْكُهُمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَذَاللَّهُ \* وَإِنَّهُمْ لَكَاذِ بُونَ ١٠٠ أَصْطَفَ ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَندِ ١٠٠ مَالَكُمْ كُيْتَ تَحَكُمُونَ ١٠ أَفَلَا نَذَكَرُونَ ١٠ أَمْ لَكُو سُلُطَانٌ مُبِيرٌ ١٠ اللَّهُ سُلُطَانٌ مُبِيرٌ ١٠



فَأْتُواْ بِكَتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَلَاقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجُنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُضَرُونَ ﴿ مُنْ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمَا يَصِفُونَ اللَّهِ عَلَّمَا يَصِفُونَ اللَّهُ عَلَّمَا يَصِفُونَ اللَّهِ عَلَّمَا يَصِفُونَ اللَّهِ عَلَّمَا يَصِفُونَ اللَّهِ عَلَّمَا يَصِفُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونِ ۞ مَآأَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتْنِينَ ١٤ مِنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٥ وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَغُنُ ٱلصَّمَا فَوْرَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسِّحُونَ ۞ وَإِنْ كَا نُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَا لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكُرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلُصِينَ ١٠ فَكُفُرُواْ بِلَّهِ فَسُوْفَ يَعَلَمُونَ ١٠ وَلَقَدْسَبَقَتُ كَيْمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُ مُ الْمُنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُنَّدَنَا لَمْ مُ ٱلْفَالِبُونَ ١٠٠ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ اللَّ وَأَبْصِرُهُمْ فَسُوفَ الْمُعَالَّمُ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ ۞ أَفَعَذَ إِبِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمُ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُندَرِينَ ﴿ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠ سُبِحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِدَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ فَسَوْفَ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ۞



حِلْلَهُ ٱلرَّحَٰنِ ٱلرَّحِيبِ صَّ وَٱلْقُرُءَانِ ذِي ٱلدِّكْرِ ﴿ كَا لَلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ قَبْلهم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ هَلْذَا سَلْحِرُ كَذَّابٌ ﴿ الْجَعَلَ ٱلْآلِحَةَ إِلَهَا وَلِحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُعُجَابٌ ﴿ وَانطَلَقَ ٱلْكَذُّ مِنْهُمُ أَن آمَشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَى "يُزَادُ ﴿ مَا سَمِعْنَا بَهٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةُ إِنْ هَاذَ آلِلَا ٱخْتِلَاقُ ﴿ أَعْنِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُمِنَ بَيْنِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ الذِّكُرُمِنَ بَيْنِ مَا بَلْهُمُ فِي شَكِيِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أَمْ عِن دَهُمْ خَزَآ بِنُ رَحَةِ رَبِّكَ ٱلْمَن بِزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ أَمْ لَهُمْ أَلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُا فَلْيَرْتَقُولُ فِي ٱلْأَسْبَكِ ۞ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهُ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١٠ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفَرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَاد ١٠

الجزءالثالث والعشروز

سبورة قرب

وَتَمُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَئِيكَةٍ أُوْلَلْبِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا يَنظُرُهَ أَوْلَا ۚ إِلَّا صَيْعَةً وَلِحِدَّةً مَّالَهَا مِن فَواً قِرِ اللَّهِ وَقَالُواْ رَبِّنا عَجَّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٠٠ آصبرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآذُكُرُ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابِكُ ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَثِيَّ وَٱلْإِشْرَاقِكَ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَكُمْ أَوَّابٌ ﴿ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُمْءَ وَفَصَلَ ٱلْخَطَابِ ﴿ كُلُّ لَكُمْ أَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَلَّالُهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّالُهُ اللَّهُ اللَّ \* وَهَلْ أَمَّكَ نَبَوُا ٱلْخَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْحُرَابَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَا وُودَ فَفَنِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصَمَانِ بَعَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَصْكُم بَيْنَنَا بَالْحَقَّ وَلَا تُشْطِطُ وَآهُدِ نَآ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَٰذَآ أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَلِي مَنْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ قَالَ لَقَدْظَلَكَ بِسُؤَال نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ - وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَاءَ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمَّ وَظَنَّ دَا وُودُ أَنَّا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغُفَرَرَيَّهُ وَخَرَّرَاكُمَّا وَأَنَا بَكِ ﴾

فَعَفَرْنَا

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْقَ وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ كَا لَوُهُ دُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْمَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَحُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ۞ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَالِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴿ ا أَمْ نَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَالْفُسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَّ نَجْعَلُ ٱلْكُتَّقِينَ كَالْفِحَارِ ﴿ كَالْكُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيدَيَّرُوا ءَايتهِ ع وَلِيَتَذَكَّرَأُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبُدُّ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٠٠ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِئَاتُ ٱلْجِيادُ ١٠٠ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبُتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرَبِّ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْجِعَابِ ﴿ أَنَّ أُردُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ آغْفِيْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِّنَ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِى بِأُمْرِهِ وَرُخَآءً حَيثُ أَصَابَ اللهَ وَٱلشَّيْطِينَ كُلَّ بَتَّ ءِ وَغَوَّاصِ ١٠ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّ بِنَ فِٱلْأَصْفَادِ ١٠ هَلْذَا عَطَا وَنَا فَأَمْنُنُ أَوْأَمْسِكُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَنَابِ ۞ وَآذَكُرْ عَبْدَنَّا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ۗ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ﴿ ٱرْكُضُ بِجُلِكَ ۗ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ وَهُبَنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمُ رَحْمَةً مَّنَّا وَذِكَرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ۞ وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْثًا فَأْضُرِب بِهِ عَ وَلَا تَعْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِلٌ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ﴿ وَآذُكُرُ عِبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِنْكَاقَ وَيَعِثْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ۞ إِنَّا أَخْلَصَنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمُ عِندَ نَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ السِّمَعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَا ٱلْكِفُ لَ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَاذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُ تَقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ۞ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّعَةً لَمُهُ ٱلْأَبُوابُ ۞

مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرةٍ وَشَرَابِ ١٠٠ \* وَعِندَهُمُ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابُ ۞ هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَاذَا لِرَزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادِ ﴿ هَاذًا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَعَابِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ هَذَا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيرٌ وَغَسَّاقٌ ١٠ وَوَجُ مَعَاقٌ ٥ وَوَاخُرُمن شَكَلِهِ وَأَزْوَجُ ١٠ هَذَا فَوْجٌ مُّقَتَحِمٌ مَّعَكُمُ لَامْرَجَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَامْرَجَبًا بِكُرْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُوهُ لَنَا فَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْ رَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلْذَا فَرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿ وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرَى رَجَالًا كُنَّا نَعْدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَادِ ﴿ أَتَّخَذُنَا هُمْ سِخْدِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُ مُ ٱلْأَبْصِدُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَغَاصُمُ أَهُلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَمَا مُنذِرٌ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا آللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْغَفَّارُ اللَّهُ قُلُ هُونَبَوُّا عَظِيدٌ ١٠ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٠ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْكَلِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَغْنَصِمُونَ ١٠

إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَغُمَا أَنَا نَذ يرَّمُ بِيرُ عَلَى إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَبِكَةِ إِنَّى خَالِقٌ بَشَرًّا مِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ إِسَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَالَيْكَ أَكُمُ مُ أَجْعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَوَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْفِينَ ﴿ قَالَ يَآإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِلَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ أَسْتُكُبُرْتَ أَمْ كُنتَ منَ ٱلْعَالِيرَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَخَيْرُ مِنْ أَوْ فَكُفَّتُهُ مِن طَايِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَى إِلَّ يَوْمِ الدِّين ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَى مِنَ ٤٠٠ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْ لُومِ ۞ قَاكَ فَبِعِنَّ تِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلْصِينَ ﴿ قَالَ فَالْحُقُّ وَالْحُقَّ أَقُولُ ﴿ لَا مُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١ فَلَمَ ٱلْسَاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّ لِّلْعَـٰ لَمِينَ ۞ وَلَتَعْـ لَمُنَّ نَبَأَهُ بِعُدَجِينِ ۞



حَالِلَّهُ ٱلرُّحُمْنِ ٱلرَّجِي فَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرْيِزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنَزُلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَآعَبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ٤ أَلَا يلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيّاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقِرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلُفَى ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُكُرُ بَنَكُمُ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلَفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي مَنْ هُوَكَاذِبٌ كَفَّارٌ ۞ لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبِحَنَهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ كَا خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ لَيُكُورُ ٱلْيُلَ عَلَى ٱلنَّهَادِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلَ وَسَخَّى ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسمَّى أَلَاهُوَاْلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ۞ خَلَقَكُمُ مِن نَّفُسٍ وَلِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعُلِم ثَمَيْنَةَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّا يَكُمْ خَلْقاً مِن بَعْد خَلِقِ فَطُلُتِ ثَلَثِ ذَالِكُم ٱللَّهُ رَبُّكُم لَهُ ٱلْكُلُّ لَآلِكَ إِلَّا هُو فَأَنَّا تُصَرَّفُونَ ﴿

إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمَّ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبُّكُمَّ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ \* وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَكَنَ ضُرَّدَعَا رَبِّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ عَ قُلْ مَّتَعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ﴿ أَمَّنْ هُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاَّ بِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ عَلْهَ لَ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا يَتَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ قُلْ يَاعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبُّكُرُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسْعَةٌ إِنَّا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ ۞ قُلُ إِنِيٓ أُمِرُتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ ٱكُونَ أَوَّلَ ٱلْسُلِمِينَ ۞ قُلُ إِنَّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠

قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيني ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَاشِئْتُ مِ مِّن دُونِهِ ۗ قُلُ إِنَّ ٱلْخُلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ لَمُ مُن فَوْقِهِ مُمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِوَمِن تَعْتِهِمُ ظُلَلٌ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِسَادَهُ يَعْبَادِ فَأَتَّقُونِ ٤ وَالَّذِينَ آجْتَنْبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُ مُ ٱلْبُشَرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَٰ إِلَى ٱلَّذِينَ هَدَلْهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَا لِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ۞ أَفَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَامَةُ ٱلْعَذَابُ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ ۞ لَكِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمُ لَمُ مُرَفُرُفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبِنيَّةٌ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهُ لَا يُخْلَفُ آلِلَّهُ آلِلْهِ اللَّهِ آلِلْهِ أَنَّ أَلَا تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مَن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِينَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ ِ زَرْعًا تُغْتَلِفًا أَلْوَانُهُ مِثْرَ بَهِدِعُ فَتَرَبُهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وَحَطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبُ ۞

أَفْنَشَرَحَ ٱللَّهُ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِمِّن رَّبِّهُ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيةَ قُلُونُهُم مِّن ذَكُر اللهُ أُوْلَيْكَ فَي ضَلَل مُبِين ١٠ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَديث كِتَابًا مُتَشَبِّهًا مَّثَانِيَّ تَقْشَعِيُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ ثُرَّتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُ مُ إِلَىٰ ذِكْرَ اللهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللهِ بَهْدِي بِهِ ع مَنَ يَشَاءُ وَمَن يُضُلل آللَهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ أَفَنَ يَتَّق بُوجِهِهِ عُسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَقِيلَ للظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْسبُونَ ١ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمُ فَأَتَاهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢ فَأَذَاقَهُ مُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَوُنِ ٢٠٠ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبًّا غَيْرَذي عُوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ خَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فيهِ شُركاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلَ هَلَ يَسْتُومَان مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ بَلْأَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ عَنَّ أَيُّكُم يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ عِندَ رَبِّكُم تَغُلَصُمُونَ ١٠

\* فَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى آللَّه وَكَذَّبَ بِٱلصَّدِقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثُوكِي لِلْكَافِرِينَ ١٠ وَالَّذِي جَآءَ بَالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ } أَوْلَلْهِكُ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ۞ لَمُرْمَّا يَشَآءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَلَزَاءُ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ لَا لَيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْنِيهُمْ أَجْرَهُم بَأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونِ اللَّهِ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُخَوُّونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَ لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن بَهُدِ آللَهُ فَكَ لَهُ مِن مُضِلًّا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَرِيزِذِي ٱنتِقَامِ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مُمَّنْ حَكَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا نَدْعُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ نِي ٱللَّهُ بِضُرِّهُ لَ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَ فِي بَرْحَمَةِ هَلُ هُنَّ مُسِكَاتُ رَحْمَتِهِ عَلَى اللَّهِ عَكَلِيهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْتُوَكِّلُونَ عَلَى عَلَمُ الْعَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَلَمُ أَنْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۞ مَن يَأْتِيهِ عَذَا بُ يُخْزِيدٍ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعِيمٌ ۞

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَنِ ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ مُوَكَنَضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآأَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل ﴿ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مُوتِهَا وَآلَّتِي لَرْ غَنْ فِي مَنَامِهَا فَيَمْسِكُ آلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أَوَلَوْكَا نُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيًّا وَلَا يَعُقِلُونَ ٤ قُل يِّلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةُ وَإِذَا ذُكِكَرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَا قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٠٠ وَلُوأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَوْ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِلَّافْتَدُوْ الْمِهِ مِن سُوعً الْعَذَاب يُومَ ٱلْقِيَامَةُ وَيَدَا لَحُهُم مِنَ ٱللَّهُ مَالَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ وَبَدَا لَكُمْ سَيْعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِينَةُ زُولَ اللَّهِ

فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ مَا نَا ثُمَّ إِذَا حَوَلُنَهُ نِعُمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّكَ أُوتِيتُهُ عَلَىٰعِلُمْ بَلِ هِيَ فِتَنَةٌ وَلِكِنَّ أَكُتَرَهُمْ لَا يَعْلُونَ كُنَّ قَدْقَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبِلَهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيْحَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُلآء سَيُصِيبُهُمْ سَيْعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُجِينِ اللَّهِ أَوَلَرُيعُ لَهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِقُوْمِ نُؤْمِنُونَ كُ \* قُلْ يَاعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمُ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغُفِي ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُوَالَّغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنْدِبُواْ إِلَّا رَبِّهُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمِ ٱلْعَذَابُثُمُ لَانْتَصُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَالَّهِ عَوْا أَحْسَنَ مَآ أُنِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبُّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُون الْكُ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحْسَرَقِهُ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّلْحِينَ عَنَ أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَلِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنْقَانِ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْحُسِنِينَ ٢٠٠٠

بَلَىٰ قَدْجَاءَ تُكَ ءَايِكِتِي فَكُذَّبْتَ بَهَا وَآسْتَكُبُرُكَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِينِ اللَّهِ وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهُ وُجُوهُم مُمْسُودَةً أَلَيْسَ فَيَجَهَنَّمَ مَثُوبًى لِلْمُنَكِبِرِينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بَعَازَهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءَ وَلَا هُمْ بَعْنَ نُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ خَالَى كُلَّ شَيء وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخُلِسُ وَلاَ اللَّهِ قُلُ أَفَعَارًا للَّهِ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا آلِجُهُ لُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكَ لَبِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ الْكُلِيرِينَ ا بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِينَ ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهَ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّكُ بِيمِينِهِ عَ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ١٠٠ وَنُفِعَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ شُكَّ نُفِخَ فيه أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قَيَا مُرْيَنظُ وُلَ اللَّهِ

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجاْئَ عَا إِلنَّبِيِّانَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَوُنَ ١٠ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعِلَتْ وَهُوَأَعْلَرُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰجَمَنَّمَ زُمِّراً حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فَيْحَتْ أَبُواهُمَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ۖ أَلَرْ يَأْتِكُو رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتٍ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلَدًا قَالُواْ كِلَى وَلَكِنُ حَقَّتُ كَامَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ قِيلَ آدُخُ لُواْ أَبُوابَ جَمَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيِئْسَمَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَّالًا حَتَّى إِذَا جِكَآءُ وَهَا وَفُتَتُ أَبُوا بُكَ وَقَالَ لَمُكُمْ خَزَنَكُما سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَأَدْ خُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَدُدِيلَةِ ٱلَّذِي صدَقَنا وَعْدَه ، وَأُورَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَلْبَوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيثُ نَشَآمُ فَنِعَ أَجْرُ ٱلْعَالِمِينَ عَنْ وَرَبِي ٱلْمَلَإِكَةَ عَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَجّعُونَ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقُّ وَقِيلَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠



### بِسُ اللَّهِ آلَ مَنِ الرَّحِيدِ

حمد ﴿ نَيْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْمَلِيرِ ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِعَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢٠ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَعْرُدُكَ نَقَلُّهُمُ مِي ٱلْبِلَدِ ﴿ كَنَّبَتُ قَبْلَهُ مُ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةِ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَلْدَلُواْ بْٱلْبَطْلِ لِيُدْحِضُواْ به ٱلْحَقَّ فَأَخَذُ أَهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَعَلَوْ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ رِيسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَءَ امَنُوا ۗ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيرِ ﴿



رَبُّ وَأَدْ خِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَّهُمْ وَمَن صَلَّحَ مِنْ ءَا بَآيِهِمُ وَأَزُواجِمُ وَذُرِّيَّا لِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ۞ وَقِهمُ ٱلسَّيْحَاتِ وَمَن يَقِ ٱلسَّيْحَاتِ يَوْمَ لِإِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادُونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُم أَنفُسَكُم إِذْ نُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ عَلَى ٱلْوِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ عَلَى اللهِ رَبِّكَ أَمَتَّنَا ٱثْنُتَيْنَ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهُلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ فَالِكُمْ بِأَنَّهُ رَإِذَا دُعِي ٱللهُ وَحَدَّهُ وَحَدَّهُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَنُومِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكِيرِ ﴿ هُوَالَّذِي يُريكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزَّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ كَا فَأَدْعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُنْكِيبُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ رَفِيهُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرُشِ يُلِقِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَيُومَ ٱلتَّلَاقِ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ مُم بَلرِزُونَ لَا يَخْفَل عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُ مُرْشَى الْمُ لِلْمُ الْمُؤْمِرُ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْعَسَمَارِ ۞

ٱلْيُوْمِ يُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَاظْ لْرَالْيُومَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرُهُمْ يُوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْمَتُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرَكُظِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْ لَرُخَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَآلَكَ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىء ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ \* أَوَكَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقَبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَا ثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَحُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ كَانَ لَحَالَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقُرَّى شَديدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلْتِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينِ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَذَابٌ ۞ فَلَمَا جَآءَهُم بِٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَعْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ ۞

وَقَالَ فِي عَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُمُوسَى وَلْيَدُعُ رَبِّهِ وَإِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظُهر فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِنَّ عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِير لَّا يُؤْمِنُ بَنُومِ ٱلْجُسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ ﴿ أَتَقَتُ لُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِّالْبَيِّنَاتِ مِن زَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِيدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا بَهُدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۞ يَلْقُومِ لَكُور ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ ظَلْهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَنَ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيءَ امْنَ يَا عَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثُلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَأَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُربِيدُ ظُلْسًا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَلْقُومِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۞

يَوْمَرُ تُولُونَ مُدُبِرِينَ مَالَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِعْ وَمَن يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَكَ اللَّهُ مِنْ هَادِ ۞ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبِلُ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَا جَآءَكُم بِهِيَّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مُ لَن يَبْعَثَ أَللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ و رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِعَلَيْرِ سُلْطُكِنِ أَتَنْهُمْ كَبُرَمَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِن اللَّهِ مِنْ ءَامَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَّكِّبِرِ جَبَّادِ اللهِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَلْهَلْمَانُ آبُنِ لِي صَرْحًا لَّعَـٰ لِيَ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ۞ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِمَ إِلَّ إِلَا مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنُّهُ كُلْدِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلُ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَاقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ يَاقَوْمِ إِنَّا هَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُٱلْقَرَادِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِ مُنْ اللَّهُ مُلَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

مَنْ عَلِمَ سَيْعَةً فَلَا يُجْزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَلَمَ لَصَالِحًا مِّن ذَكَرُ أَوْ أَسْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَا إِلَى يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ \* وَيَلْقَوْمِ مَالِي آدُعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي ٓ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بَّا لِلَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيدِ ٱلْغَفَّالِ ١٤ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وُمُعَوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ ﴿ فَسَتَذَكُونَ مَاۤ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوْضُ أَمْعَ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيَّعَاتِ مَامَكُهُ وَأَ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوعُ ٱلْعَذَابِ ﴿ ٱلنَّادُيْعَ صُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَكَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَعَآجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلشُّعَفَلَوُ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُمَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ ﴿



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوۤ إِنَّا كُلُّ فِيهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِحَــَزَنَةِ جَهَنَّــَمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ يُعَيِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَرُ تَكُ تَأْتِيكُمُ ۗ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَآدْعُوا فَآدْعُوا فَهَادُعَا وَالْكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ﴿ إِنَّا لَنَصْرُرُ سُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَيُومَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَا لَهُ الْمُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَمْ مُ ٱللَّهُ مَهُ وَلَكُمْ سُونَ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْءَا نَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْكِتَابَ ۞ هُلَدًى وَذِكَرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَا فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَا لِلَّهِ حَقَّ وَٱسْتَغُفْرُ لِذَنْبِكَ اللَّهِ عَقَّ وَٱسْتَغُفْرُ لِذَنْبِكَ وَسَجِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِبْكَلِرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَلِّدِ لُونَ فِيَ ءَايَتِ آللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُمَّاهُم بَالِغِيهِ فَأَسْنَعِذُ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ كَالْقُالسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَاَّ لَنَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ عَلَى وَلَكِنَّ أَكْتَ رَاَّلْنَاسِ لَا يَعْلَوُنَ عَلَى اللَّهِ عَلَوْنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

مجزء الرابع والعشرون

سورة غياض

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْلَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلسِّيءُ قَلِلًا مَّانَتَذَكَّرُونِ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِيَّةٌ لَّارَبُ فِيهَا وَلَكِنَّ السَّاعَةَ لَا تَيَةٌ لَّارَبُ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُ تَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْدَعُونَ أَسْتَعِبُ لَكُمْ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَا دَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَمَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ِ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضُلَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ لَا يُحْدِ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَفَأَنَّا تُؤْفَكُونَ ١٠ كَذَلِكَ يُوْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَلِتِ ٱللَّهِ بَجِحَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَاراً وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ الْكَ هُوَ الْحَيْ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَفَا دْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ ٱلْحَمَدُ لِلْهُ رَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ \* قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن زَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ شُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ شُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْ لَا ثُمَّ لِتَبلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُرَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُتَوفَّى مِن قَبْلٌ وَلتَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُعِي عَوْمُيتُ فَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ رَكُنَ فَيَكُونُ ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُحَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ ۗ أَنَّى يُصَرِّفُونَ ١٠ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَاۤ أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلَنَّا اللّ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسُلُ يُسْعَبُونَ ۞ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسَجُرُونَ ۞ ثِي أَلْمَا مِنْ النَّارِيسَجُرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَمُدُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ٢٠٠٠ مِن دُونِ آللَّهُ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيِّاً كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللهُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَالْمُرْ مِا كُنتُمُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۞ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَّبِّرِينَ فَأَصْبُرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهَ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعَدُهُمْ أَوْنَنُوفَّينَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٢٠٠٠

وَلَقَدُ أَرْسِلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبِلْكَ مِنْهُم مِنْ قَصَصِنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّهُ نَقْصُصُ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْنُ اللَّهِ قُضِي بِٱلْحَقِّ وَخَسرَهُنَالِكَ ٱلْمُطِلُونَ ١٠٠٠ ٱللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُورًا لَإَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا وَأَكُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبِلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورَكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكُ تُعَمَّلُونَ ﴿ ١٠٠ وَبُرِيكُمْ ءَايَلَتِهِ عَالَيْ عَايَٰتِ ٱللَّهِ نُنكِونَ ١٠٥ أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فَ ٱلْأَرْضِ فَينظُرُ وِلْكُيْفَ كَانَ عَلِقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُولْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَا كَالًا فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُكْسِبُونَ ﴿ كُنَّ فَكُمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيَّتَ فَرْحُواْ بَمَاعِنَدَهُمْ مِّنَ ٱلْمِالْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْسَتُمْ زُءُ وِنَ ٢٠٠٠ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بَآلِيَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بَمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ ١٨ كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ ١٨ كَا أَكُنَّا بِهِ عُشْرِكِينَ ﴿ ١٨ كَا أَكُنَّا بِهِ عُشْرِكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُشْرِكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَا عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فَكُرْ يَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهُ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ } وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافُرُونَ ٢

# (١) سُون لَوْ فُصِّلَتُ مُكِنَّمُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بِسَ اللَّهِ آلَّ مَنِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحْ الرَّحِيدِ مِ

حمد ﴿ كَتَابُ فُصِّلَتْ عَالَ أَكَّمُ الرَّحْدِ مِ كَا كِتَابٌ فُصِّلَتْ عَالَيْتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا لِقُوْمِ يَعْلَوُن كَ بَشِيرًا وَنَذيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُ وَهُمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ فَأَ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِينَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابٌ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَمْلُونَ فَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمَّتُلُكُو يُوحَى إِلَّا أَنَّمَا إِلَى أَنَّمَا إِلَى أَنَّمَا إِلَى الْمُكُرِ إِلَا وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَآسَتَغِفُوهُ وَوَبْلُلَّهُ شُرِكِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَاوَةَ وَهُم بَٱلْآخِرَةِ هُرَكَافِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِمُلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجُرُعَيْرُ مَمْنُونِ ۞ \* قُلُ أَبِنَكُمْ لَتَكُونُ بَالَّادَى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ في يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَ لِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٤



وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِكَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لَّلَسَّآ بِلِينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَعَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱتَّمَتَا طَوْعًا أَوْكُرُهِ عَلَمْ قَالَتَ آتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَلُّمَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيْن وَأَوْحَىٰ في كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْكَ بِمُصَّلِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْيِنِ ٱلْعَلِيمِ ١٤ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلُ أَنذَرْتُكُمْ صَلَّعَةً مِّثُلَ صَلِّعَةِ عَادٍ وَتَشْمُودَ ۞ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مَنْ بَيْنِ أَيْدِ بِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَكَيِّكَةً فَإِنَّا بَكَ أَرْسِلُتُم بهِ كَافْرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَقِالُواْ مَنْ أَشَدُ مَنَّ الْوَقِيَّ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ هُوأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَلَتِنَا بَجْعَدُونَ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِّنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِنْدِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخَزَى وَهُمُ لَاينصرُونِ اللَّهِ وَأَمَّا مَهُودُ فَهَدَينَاهُمْ فَأَسْتَعَبُواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتُهُمْ صَلِعَقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ كُلُّ وَيُومَ يُحْتَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَاجَاءُوهَا شَهِدَعَلَيْهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ أَرْ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيءً وَهُوَ خَلَقًاكُمْ أُوَّلَ مَنَّةً وَ لِلَّهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنَ ظَنَنتُمْ أَنَّ لَلَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ ٱلَّذِي ظَنْتُمُ بِرَبِّكُمْ أَرُدَ لَكُمْ فَأَصْبَعْتُمُ مِّنَ ٱلْحَسِرِينَ ۞ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَ ثُوكَى لَمُ مُ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ

\* وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَآءَ فَرَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمُ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مُ كَانُواْ خَلِس بِنَ ٤٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمُلَذَا ٱلْفُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ وَتَغْلَبُونَ ١٠ فَلَنْدِيقَنَّ الْمُلْدَا ٱلْفُر ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَغَيْرَيَّتُهُمْ أَسْوَأُ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٤ وَ إِلَّكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَحَهُمْ فِيهَا وَارُٱلْفُلِدِ جَزّاءً بِمَاكَانُواْ بِعَايَلْتِنَا بَجُعَدُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ تَغْعَلُهُ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللَّهِ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ نَتَنَّزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَ إِلَّهُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجِئَّةَ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعِدُونَ ۞ نَعْنُ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْمُسَاوِةِ ٱلدُّنْيَ اوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْنُهُمْ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فَيهَا مَا نَدَّعُونِ

الجزء الرابع والعشرون

سورة فمتلت

نُذُلًا مِّنْ عَنْ عُنُورِ رَّحِيمِ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْمَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْعَةُ آدُفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَمِيمٌ ١٠٠ وَمَا يُلَقَّىٰهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّا عَآلِكَ ذُوحَظَّ عَظيمِ ﴿ وَ إِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُ لِن نَزِغٌ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَ هُوَ ٱلنَّهِيعُ ٱلْعَلْمِ مُ اللَّهُ وَمِنْ ءَايِكَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَكَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَبَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعَبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ﴿ ﴿ فَي وَمِنْ ءَايَكِيهِ مِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلَشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْـ تَزَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِي ٱلْمُوتَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَيءِ قَدِيرٌ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَاكِتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَكُن يُلْقَ فِي ٱلنَّارِ حَلَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ ٱعْمَانُواْ مَاشِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلدِّكُ لَمَّا جَاءَهُم وَإِنَّهُ لَكِتَ بِي عَن يُ ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ فِي عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُعَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ عَمِيدٍ ﴿ مَا يُعَالَٰ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَا نَا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصَّلَتْ ءَايَاتُهُ ﴿ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبٌّ قُلُ هُوَ للَّذِينَ ءَا مَنُواْ هُدًى وَشِفَآمٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَكَى أُوْلَبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْءَا نَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهُ وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَّنَ اللَّهُ مُربيبٍ ﴿ مَّنَ عَلَصْلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿



\* إِلَهُ يُرِدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرِّكَاءِى قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَا فُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَمُ مِن تَعِيصٍ ﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرُوَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ وَكَبِنَ أَذَقَتُهُ رَحْمَةً مَّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَآأَظُنَّ السَّاعَةَ قَابَمَةً وَلَمِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندُهُ لِلْمُسْنَى فَلَنْيَتِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بَاعَمِلُواْ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَاذَاۤ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ } وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿ اللَّهُ قُلْ أَرَهُ يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُرُ بِهِ عَمْنَ أَضَلُّ مِمَّنَ هُوَفِي شِعَاقِ بَعِيدٍ ١٥ سَنْرِيمُ ءَايَلْتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنفُسُهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكِ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ أَلَّا مَا لَكُ إِنَّهُ مُ فِي مِنْ يَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّمُ أَلاَّ إِنَّهُ بِكُلَّ شَيءٍ مُعِيظً ﴿



### بِسُ اللَّهِ آلَّ مَنِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ

حَمْ ﴿ عَسَقَ ﴿ كَا لَكَ يُوحَى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَنْ بِزُٱلْحَكِيمُ ﴿ لَهُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكُولِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلۡعَـٰلِيُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنۡفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّا وَٱلْمَاكَ بِكُهُ يُسَبِّحُونَ بَحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُولُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٢٠ أَوْلِياءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآأَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَأُمَّ ٱلْفُرَى وَمَنْ حَوْلَمَا وَنُنذِرَ يُوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَ يِقٌ في ٱلسَّعير ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لِجَعَلَهُ مَ أُمَّةً وَلِحِدَّةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ عُ وَالظَّالُمُونَ مَالَكُم مِّن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٨

كجزء اكخامس والعشرون

سورة الشبوري

أَمِرٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ مِ أُولِيّاءً فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلَىٰ وَهُوَيْحِي ٱلْمُوتَىٰ وَهُو عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيءٍ فَكُمُهُ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ فَاطِرُ السَّمُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ أَزُواجًا يَذْرَوْكُمْ فِيهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى أُوهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَا لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ يَيْسِطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّشَىءٍ عَلِيرٌ ﴿ \* شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَ ۚ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۗ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فَيْهِ كَبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبَى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا نَفَى قُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُرُ ٱلْعِلْرُ بَغْيَ اللَّهُمُّ وَلُوۡلَاكَ لِمَهُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلۡكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُربِبِ ۞

فَلِذَالِكَ فَأَدْغُ وَالسَّتَقِمُ كَمَّ أُمِرْتً وَلاتَتَّبِمْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ عِلَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابً وَأُمِن لِأَعْدِلَ بَيْنَكُم ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمَّ لَاحْجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمِّ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّا وَلِلَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٤٥ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاٱسْتَجْبِ لَهُ حُجَّتُهُمُ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهُمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَهَرْعَذَابٌ شَدِيدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِ تَلْ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيْبُ ﴿ يَسْتَعْجِلُ مِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا السَّاعَةَ قَرِيْبُ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُكَارُونَ فِالسَّاعَةِ لَنِي صَمَلَلِ بَعِيدٍ ١٤ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ مِ يَرْزُقُ مَن يَشَاَّعُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِينُ ١٤ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ إِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ١٤٥ أَمْ لَمُ مُرَكِّكُواْ شَرَعُواْ لَمُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلُولًا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ ﴿

تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشِّفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهُمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُمُ وَالسَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَكُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّمُ ذَالِكَ هُوَالْفَضُلُ ٱلْكَبِيرُ ۞ ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِّ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرُبَا ۚ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَّرِدَ لَهُ فِهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ وَرُّ شَكُورٌ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا إِنَّهُ يَغْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَهُ حُ آللَهُ ٱلْبُطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بَكُمَاتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعِنْ فُواْ عَنِ ٱلسَّيَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ وَيُسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ عَوَّالُكَ فِي وَالْكَابُ شَدِيدٌ ١ \* وَلَوْ بَسَكُ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَبَغُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِعَدِرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَجِيرٌ بَصِيرٌ ۞



وَهُوَالَّذَى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَظُواْ وَيِنشُرُرَ مَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْجَيدُ ١٤٠ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَ فِيهِمَا من دَآيَّةً وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ١٠ وَمَآأَصَابَكُمُ مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعُفُواْ عَن كَثِيرِ ١٠ وَمَآأَنتُم بِمُعْضِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَمِنْءَايَلتهِ ٱلْجُوَارِفِ ٱلْجَعِيكَ ٱلْأَعْلَىٰمِ ١٠ إِن يَشَأَّ يُسْكِن ٱلرَّيحَ فَيْظَلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَٰتٍ لِّكُلِّ صَالِدٍ شَكُورِ ١٠٤ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ١١٥ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِنَا مَا لَمُهُم مِّن يَجِيصٍ ۞ فَتَ أُوتِيتُم مِّن شَيءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَافِقِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهَ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُم يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَجْتَذِبُونَ كَبَنَّ إِزَّ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَولِحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُواْ هُرْ يَغُفِرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ ٱلْبَغِي هُمْ يَنْضِرُونَ ۞ وَجَزَّآ وُا سَيْعَةِ سَيْعَةٌ مِّثْلُهَا فَنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لِلايُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَن ٱنْصَرَبَعْدَظُلِمِهِ عَفَافُولَ إِنَّ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّا ٱلسِّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بَغَيْرًا لَحُقَّ أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ١٤٠ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَاكِ لَن عَنْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ مَ وَكَارَى ٱلظَّالْمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ﴿ وَتَرَاثِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْتِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنطَلْفٍ خَفِيًّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱلْخُسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِعَذَابِ مُقِيمٍ ۞ وَمَاكَانَ لَهُ مِنْ أَوْلِيآ ءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ اللهِ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَكُمْ مِن مَّ لَجَا يَوْمَ إِذِ وَمَالَكُمْ مِن تَكِيرٍ ﴿

الجزء الخامس والعشرون

سورة الشورئ

فَإِنْ أَعْضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ مُحَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاعُ وَإِنَّا إِذَا أَذَ قُنَ ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِن تُصِبُهُمْ سَيْعَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيديهُمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ لَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ يَخَلُقُ مَايَشَاءُ مَهَبُ لمَن يَشَاءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لَمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوْجُهُمْ ذُكْرَاتًا وَإِنَاتًا وَيَعِعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلَيْمٌ قَدِيرٌ ﴿ \* وَمَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُكَاِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِبَ ابِ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِ بإذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عِلَى حَكِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِنَ جَعَلْنَكُ نُورًا نَهُدِى بِدِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِىٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ صَلَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّكُولِي وَمَافِي ٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرًا لَا مُورُ ١٠

## (۱۲) سكفى قالن خروب مكيسترة (۱۲) سكفى قالن خروب مكيسترة (۱۲) بيكون قالن خروب مكيسترة والمستردة والمستردة

### بِسَ عَلِللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

حَمَ ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ۗ وُوْءَانًا عَهِبَيًّا لَّمَا لَكُمْ تَعْفِيلُونَ ٥ وَإِنَّهُ وَفِي آُمِرِ ٱلْكِتَابُ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكُمُ ﴿ إِنَّ أَفَضَرِبُ عَنكُمُ ٱلدِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمُ الدِّكْرَ صَفْعًا أَن كُنتُمُ قُومًا مُّسْرِفِينَ ﴿ وَكُو أَرْسَلْنَا مِن تَبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِهِ مِن نَّبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُ زِءُونَ ١ فَأَهُ لَكُنَّا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مِّنْ حَكَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ حَكَقَهُنَّ ٱلْعَرْيِذُ ٱلْعَلَيْمُ ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُو تَهْتَدُونَ ٤٠٠ وَإِلَّذَى نَرَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ 

وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنْكِكِ وَٱلْأَنْعَالُمُ مَا تَرْكُبُونَ عَلَى السَّنَّوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عَدَّمَ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبُّكُمْ إِذَا ٱسْتَوْيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُحُنَّ ٱلَّذِي سَعَّ رَلْنَا هَلْذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٠ وَلِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَكُنْقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ مُجْزِّءًا إِنَّ الْمُدْمِنُ عِبَادِهِ مُ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِ ٱتَّخَدَمِمَّا يَخَاقُ بَنَاتِ وَأَصْفَكُمُ بِٱلْبَنِينَ ١٤ وَإِذَا بُشِرَأَ حَدُمُ مِكَاضَرَبَ للرَّحْن مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَ ظِيرٌ ۞ أَوَمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ١ وَجَعَلُواْ ٱلْكَلِّهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبْدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَامًّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّ شَهَدَهُمْ وَيُسْعَلُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْسَاءَ ٱلرَّمْنُ مَاعَبَدُنَاهُمْ مَّالَفُم بَذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْرَءَانَيْنَاهُمْ كِتَبًا مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ

الجزء الحنامس والعشرون

سورة الزخرف

بَلُ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَآءَ ابَآءَ نَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاتَارِهِم مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَالُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرِيةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاكُرِهِم مُمْقَتُ وُنَ ١٠٠٠ \* قَالَ أَوَلُوجِئُتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَ كُرُ قَالُواْ إِنَّا بِكَ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَ فِرُونَ ١٠٤ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُ كُيْفَ كَانَ عَلَقبَةُ ٱلْمُكَذَّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقُومه عَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّتَ تَعْبُدُونَ ١٠ إِنَّا إِنَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الل ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مِسَيَّهُدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَامَةُ بَاقِيَّةً في عَقبه عَ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ يَكُ مَتَّعْتُ هَلَّو لَا عَ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُ وُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَنَّا جَاءَهُ وُ ٱلْحَقُّ قَ الْوُاْ هَلَذَا سِحُدُ وَإِنَّا بِهِ عَلَىٰ وَلِنَا اللَّهِ عَلَىٰ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الوَّلَا نُزَّلَ هَلْذَا ٱلْقُدُوءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١

أخم

أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِّيَتَّخِذَ بَدُوهِ مِعْضًا سُخُرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌمَّا يَحْمَعُونَ وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحدَةً لِجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُنُ بَالرَّحْنُ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِبُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِونَ ١٠٠ وَرُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَٱلْآخَرَةُ عِندَرَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ فَكَ وَمَن يَعْشُعَن ذِكِرِ ٱلرَّحْيَنِ نُقَيِضُ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَلَهُ وَمِن اللهِ وَإِنَّهُ مُ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبيل وَيَحْسَبُونَ أَمَّا مُمْ مُهُدَّدُونَ ٧٠ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُدُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينُ ٢٠٠٠ وَلَنَ يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهِ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْمُمْ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَنَّكَ اللَّهِ اللَّهِ مَا نَذَهُم مُننَقِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ١٠٤ فَأَسْتَمْسِكُ بَالَّذِي أُوحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَسُعَلَمَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ اللَّهِ مَا لَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُ لِنَا أَجَعَلْنا مِن دُونِ ٱلرَّحْنِ وَالْحَالَةُ يُعْبُدُونَ الْحَالَةُ مِن رُّسُ لِنَا أَجَعَلْنا مِن دُونِ ٱلرَّحْنِ وَالْحَالَةُ الْعَبُدُونِ الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْعَبْدُونِ الْحَالَةُ الْعَبْدُونِ الْحَالَةُ الْعَبْدُونِ الْحَالَةُ الْعَالَةُ الْعَبْدُونِ الْحَالَةُ الْعَبْدُونِ الْحَلْقُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُونِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلِمُ الْعِلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلِيّنَآ إِلَىٰ فِيرْعُونَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَالَ إِنَّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَكُمَّا جَآءَهُم بِعَايَلَتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِي أَكْبَرُمِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذُ نَاهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ١٠ وَقَالُواْ يَلَ يَهُ ٱلسَّاحِرُ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَهُ مُتَدُونَ الْكَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فَرْعَوْرِ أَنِي فَ قُومِهِ عَ قَالَ يَلْقَوْمِ أَلَيْسَ لَى مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَعِيى مِن تَحْتِي أَفَ لَا يُبْصِرُون اللهِ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ وَبِهِ اللهِ اللهُ

أَمْرَأَ نَا حَيْرٌ مِّنَ هَـٰذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ بِنُّ وَلَا يَكَادُيْبِينُ ۞ فَ لَوْلاَ أَلْقَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَكِيكَةُ مُقْتَرِنِينَ ٢٠٠ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسَقِينَ ﴿ فَا فَأَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا هُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا فَاسْتُونَا الْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا هُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا فَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ١٠٠ \* وَلَمَّا ضُرِبَ آبُنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْءَ الْمُتُنَا حَارُكُ أُمْ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٢ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّي إِسْرَاءِيلَ ١٠٥ وَلُونَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيْكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١٠٠ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَذَا صِرْطٌ مُسْتَقِيمٌ ١ وَلَا يَصُدَّ نَّكُور ٱلشَّيْطُانُ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّ بِينٌ ١٠ وَلَا يَصُدُّ الشَّيْطُانُ إِنَّهُ لِكَعُمْ عَدُوٌّ مُّ بِينٌ ١٠ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال جَاءَ عِيسَىٰ بَالْبَيْنَاتِ قَالَ قَدْ جِمْنُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلا بُيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَغْتَ لِفُونَ فِيهِ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠

إِنَّ ٱللَّهَ هُورَدِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَالًا مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُورَدِّ عَلَى الْ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَظُ لَوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلْبِ مِ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُ وُنِ ١٠ الْأَخِلَاءُ يَوْمَ إِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُنَّقِينَ ۞ يَاعِبَادِ لَاَخُوفُ عَلَيْكُمُ وٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمُ تَعْنَ نُورَ ﴿ اللَّهُ مِنْ ءَامَنُواْ بِعَايَلِينَا وَكَانُواْ مُسْلِينَ ﴿ آدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِعَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيِنُ وَأَنتُ مُ فِيهَا خَلْدُونَ ٤ وَيَلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُمُوهِا بَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُرُ فِيهَا فَلِكِهَ أَكْثِيرٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْجُهُمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّ مَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ لِا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٍّ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِنُونَ ۞

لَقَدْجِنْنَكُمْ بِٱلْحُقِّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَكُمْ لِلْعَقِّ كَلْرَهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ بَلَلْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ يَكْتُبُونَ ٢٠٠٠ قُلُ إِن كَانَ للرِّمَن وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلَيدِينَ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَعُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهٌ وَفَ ٱلْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ١٤ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ١٤ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْ دَهُ عَلَمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بَٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّن خَلَقَهُ مُ لَيَعُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَّكُونَ ۞ وَقِيلهِ عَلَرِبٌ إِنَّ هَا قُولًا قُولًا لَا يُؤْمِنُونَ كُلَّ فَأَصَفَحُ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ



بِسَ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ الرّحْنِ الرَّحْنِ الرّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرّحْنِ الْحَلْمِ الرّحْنِ الْحَلْ الرّحْنِ الرّحْنِ الرّحْنِ الرّحْنِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَالِي الْحَلْمِ الْمَائِي الْمَلْمِ الْمَائِي الْمَلْحِيْلُ الْ

حَمْ ﴿ وَآلُكِتُ الْمُنِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْتُهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارِكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ وَلَيْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَدْنَهُمَا إِن كُنتُم مُنُوقِينِ كَ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ السَّمَا وَيَعِينَ كَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ السَّمَا فِي شَكِي مُو يَعُيثُ رَبُّكُم وَرَبُ ءَابَ آ بِكُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ كَا بَلُهُمْ فِي شَكِي اللَّهُ مُ فِي شَكِي اللَّهُ مُ فِي شَكِي اللَّهُ مُ فِي شَكِي اللَّهُ مُ فَي شَكِي اللَّهُ مُ فَي شَكِي اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

يَلْعَبُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿ لَكُ

يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ثَا رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا

مُؤْمِنُونَ ﴿ مَا أَنَّ لَمُهُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ مَا مُؤْمِنُونَ فَالْوَا مُعَلَّمٌ مَّعَنَّهُ وَكَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّعَنَّهُ وَكَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّعَنَّونَ ﴿ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيلًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَل

إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرِي إِنَّا مُنفَقِمُونَ ۞

\* وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قُوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيرٌ ﴿



أَنْ أَدُّواْ إِلَيَّ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ وَأَن لَاتَعُلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِيكُم بِسُلُطَ نِي مُبِينِ اللَّهِ وَإِنِّي عُذُتُ بِرَقِّ وَرَقِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ٢٠٠ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ ١٠٠ فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنَّ هَلَوْلَاءَ قُورٌ تُجُهُمُونَ ۞ فَأُسْرِبِعِبَادِي لَيُلَّا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ۞ وَآثُرُكِ ٱلْحَدَرَهُولَا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ ٢٠ مَ مَا اللَّهُ مُونَ ١٠ مَعُ رَكُوا مِنجَنَّاتِ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١ وَنُعَتَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا قُومًا ءَاخَرِنَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِيرَ ۖ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِيزِ ٤٠٠ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَءَانَيْنَاهُم مِنَ ٱلْآيَٰتِ مَافِيهِ بَلَاَقُا مُبِينَ ۗ إِنَّ هَا أَنَّ هَا إِلَّا مَا أَيْ أَلُهُ وَلَى وَمَا أَغُن مَا إِلَّا مُوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا أَغُن بُنشَرِينَ ٤ فَأَتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلَّدَقِينَ كَا أَهُمُ خَيرٌ أَمْ قَوْمُرْتُكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُ مُركًا نُوا مُجْرِمِينَ ٧

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعْبِينَ ۞ مَاخَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ يُوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَانُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيَّا وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَنِ بِزُٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ تَبَعَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ١٤ مَلَا مُرْآلًا أَشِيمِ ١٤ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٩ كَعَلَى ٱلْجَمِيمِ ﴿ كَا خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ثُو صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَيْمِ ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِينُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ ءَ تَمْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِيرِ ﴿ فَي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَالسِّ تَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿ كَذَالِكَ وَزَوَّجَنَاهُم بِحُورِعِينِ ﴿ كَاللَّهُ كَا يُدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكُمَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمُوسِ إِلَّا ٱلْمُوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَائِهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضْلًا مِّن رَّبُّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَا فَإِنَّكَ يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ۞



### بِسُ مِلْلَهُ آلرَّ مَنِ الرَّحِيبَ

حمة ﴿ نَا نَانِلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَن بِزِ ٱلْحَكيمِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَٰتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ ءَ آيَكٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَٱلْحَيْلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزُقِ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّياجِ ءَايَتٌ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥٠ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَٱلْحَقُّ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَٱلْحَقَّ فَبَأَيّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ١٠ وَيُلّ لِّكُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمِ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتَالَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّهُ يَسْمَعُهَمَّ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا عَلَمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُرُواً أُوْلَيِكَ لَمُهُمَّ عَذَابٌ مُهِيُّ فَ مِّن وَرَآيِهُمْ جَمَتَ مُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّاكَسُبُواْ شَيْعًا وَلا مَا آتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي آءً وَلَكُمْ عَذَا جُ عَظِيمٌ ﴿

هَذَا هُدِّي وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَالِتِ رَبِّهِمْ لَحُمْ عَذَابٌ مِّن يِّجْزِ أَلِيمٌ ١ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْحَدَر لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَله وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُ ولَ اللَّهُ وَكَالَكُم اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُ وُنَ ١٠ قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغُفُرُواْ للَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّه ليَجْزِي قَوْمًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كَا مَنْ عَلَ صَلْحًا فَلَنَفْسِهِ عَلَى أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبُّكُو تُرْجَعُونَ ﴿ فَ كَا فَلَقَدُ ءَا تَيْنَا بَنِي إِسْرَاءٍ مِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمُ وَٱلنَّابُقَ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَءَانَيْنَاهُم بَيّنَاتِ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْرِبَغْيًا بَيْنَهُمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مُ يُومَ ٱلْقِيَّمَةِ فِيمَاكَ انُواْ فِيه يَغْنَلِفُونَ ٧ شُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ ءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَكُ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالَمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُنْقِينَ ١

هَذَا بَصَ بِرُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذَينَ ٱجْمَرُ حُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن تَجْعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً مَّعْيَاهُمْ وَمَا أَيْهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ كُلُونَ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمُولَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِيُخْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بَاكْتَ السَّبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱلْتَخَذَ إِلَهُ وُهُولُهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَجَمَّ عَلَىٰ سَمْعِهِ ، وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِه ، غِشَاوَةً فَمَن مَهُديهِ مِنْ بَعُدِ ٱللَّهُ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ عَلَى وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا مَوْتُ وَنَعْيَا وَمَا يُهُلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْ لِرُ وَمَا لَهُ مِ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ اللَّهِ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيَّنَاتِ مَّاكَانَ جُعَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱنْتُواْ بِعَا بَآيِكَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَكُ قُلِ ٱللَّهُ يُحْسِكُمْ ثُرَّ يُسِيُّكُمْ ثُرَّ يَجْعَكُمُ إِلَى تَوْمِ ٱلْقَيْلُمَةُ لَارَيْبَ فِيهِ وَلِكُنَّ أَكُتُ النَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُطِلُونَ ١٠٠

وَرَيْ كُلَّ أُمَّة جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتِّبِهَ ٱلْيُومَ تُجْزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْلُونَ ﴿ هَٰ هَٰذَا كِتَبْنَا يَنطَقُ عَلَيْكُم بِٱلْحُقُّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيْدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَ ذَالِكَ هُوَ الْفُوزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَارُتُكُنَّ ءَايَاتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكُبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّخُهِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَا للَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَا قُلْتُم مَّانَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بُسْتَيْقِينِي كَ وَبِدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عِيسَةُ زِءُونَ ١٠ وَقِيلَ ٱلْيُوْمِ نَنْسَلَكُمْ عَكَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يُوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَلَكُمْ ٱلنَّالُّ وَمَالَّكُمْ مِن نَاصِرِينَ عَنْ ذَالِكُمْ فِأَنَّكُمْ آتَّكُونُهُمْ ءَالَّتِ ٱللَّهُ هُـ زُواً وَغَرَّتُكُمُ الْخُيَوةُ ٱلدُّنيا فَٱلْيُومَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ الْكَالَمِينَ وَلَهُ ٱلْكِ بُرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَن بِذُ ٱلْحَكِيمُ ١



# بِشَ عَلِللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدَ مِ

حَمْ ﴿ نَا نَيْنِ لُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَيْرِيِّ لَحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْ صُونَ ٢٠ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُولُ منَ ٱلْأَرْضُ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْتُونِ بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَاذَا أَوْأَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُ صَلْدِقِينَ ﴿ كَا فَمَنْ أَصَلَّ مِمَّن يَدْعُواْ من دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَعِيبُ لَهُ ﴿ إِلَّن يُومِ ٱلْقِيامَةِ وَهُمْ عَن دُعَا مِهِمْ غَافُونِ ٥ وَإِذَا حُشِرً إِلنَّاسُ كَانُواْ لَمُعْرَأَعْ دَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهُمْ كَلِفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُنَكِيعُهُمْ ءَايَلْتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ هَلْنَا سِحْرٌ مَّبِيرٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُهُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُ وَ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا هُوَأَعْلَمُ بَكَا تُفِيضُونَ فِيِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞



المجزء السادس والعشرون الاخصا

قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِّ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بَكُرُ ۖ إِنَّ أَتَّ بِمُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنَّ وَمَا أَنَا إِلَّا يَذِيرُ مُّبِيرٌ ﴿ فَكُ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ ـ فَعَامَنَ وَآسَتَكُبُرُثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۗ وَإِذْ لَرْ مُتَدُواْ بِهِ عَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيرٌ ١٠ وَمِن قَبْلِهِ عَتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَاكِ تَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبَيًّا لِنُنذِرَالَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُعْسِنِينَ ٤٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْمَ نُوْرَ عَنَّ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَا جَزَآءً بِمَاكَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا ۗ حَلَتُهُ أُمَّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَلَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ يِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالدَّى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيِّي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ اللَّهِ

انجزء السادس والعشرون

سورة الأحقاف

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّ لُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَجَا وَزُعَن سَيَّاتِهُمُ فِي أَضَعَب ٱلْجِنَّةِ وَعَد ٱلصِّدَقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ٤ وَالَّذِي قَالَ لَوَالدِّيهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَّعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْخَلَتِ ٱلْمُدُونُمِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلِكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعُدَا لِلَّهَ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَذَآ إِلَّا أَسَلِمِينًا لَأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَيْكَ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمُم ِقَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِّيَهُ مُأَعْسَلَهُمْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيُومَ يَعْمُضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيّباتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَ وَٱسْتَمْتَعْتُم بِمَا فَٱلْيَوْمِ يُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْحُونِ بَمَا كُنتُمْ تَسْتَكُبرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ٤٠٠ \* وَآذُكُرُ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ, بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞



قَ الْوَا أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْمِالُمُ عِن دَاللَّهُ ۗ وَأُبِلِّهُ كُمُ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِحِنَّ أَرَكُ مُ قَوْمًا تَجُهُ لُونَ اللَّهِ وَلَكِحِنَّ أَرَكُ مُ قَوْمًا تَجُهُ لُونَ اللَّهِ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقبلَ أَوْديتهم قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُطُولُا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عِلْ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّكَ فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِ نُهُمُ كَذَالِكَ نَجْنِي ٱلْقُوْمَ ٱلْجُهِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّتَكُمْ فِيلَةً وَجَعَلْنَا لَحُهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَلَا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمِعِهُمْ وَلَا أَبْصِارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُمْ مِن شَيءٍ إِذْ كَانُواْ بَهِ عَدُونَ بِعَالَيْتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِ يَسْتَهُن وُون الله وَلَقَد أَهْلَكُنا مَا حَولكُمْ مِن ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَةً بَلْ صَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠

وَإِذْ صَرِفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ آلِجِنِّ يَسْتَمِعُونَ آلْقُرْءَ الْ فَكَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِدِينَ ٢٠٠ قَالُواْ يَا قَوْمَهُمْ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْنَقِيمِ ﴿ يَا تَقُومَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِن كُرُمِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١٠٠ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِي آللَّهِ فَلَيْسَ بُعُجِدِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِياآءُ أَوْلَلِهِكَ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ١٠ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ لَيْهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَرْ يَعْىَ بِخَلْقَهِنَّ بِقَلْدِرِعَلَىٰٓ أَن يُحْتَى ٱلْمُوْتَى بَلَي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءِ قَدِيرٌ ﴿ وَيُومَ بِيُ رَضُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحُقَّ قَالُواْ بَكِي وَرَبِّنَا أَلَّذِينَ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ عَنَى فَأَصْبَى كَمَا صَبَراً وُلُواْ ٱلْعَنْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّكُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ بِرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَا إِذْ بَلَغُ فَهَلُ بُهُ لَكُ إِلَّا ٱلْقُومُ ٱلْفَاسِقُونَ ٢



## 

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَهِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِكَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحُقُّ مِن رَّبِّهُ مُ كُنَّرَعَنْهُمْ سَيَّعَاتهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَكُمْ اللَّهِ الْمُكُمّ ذَلِكَ مِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْشَلَهُمْ ﴿ كَا فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرَّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْغَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَكَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰ لِكَ وَلَوْ بِشَآءُ ٱللَّهُ لَآنتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَاكُم بِبَعْضَ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ في سَبِيلَ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ سَيَهُدِيهُمْ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجُنَّةُ عَرَّفَهَا لَحُهُمْ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذَينَءَامَنُوۤ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴿ فَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَكُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ \* أَفَارُيَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْشَالُهَا ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكُلْفِينَ لَامُولَىٰ لَهُمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْسُلُ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كُمَّا تَأْكُولَ كُمَّا تَأْكُولَ كُمَّا أَلْأَنْعَكُمْ وَٱلنَّا رُمَثُوك لَهُمُ ا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْبَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَكُمُ فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ شَنَكَ أَفَنَكَ اَنَعَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ كَنَ ذُيِّنَ لَهُ سُوِّءَ عَمَلِهِ وَٱلتَّبَعُوا أَهُوآءَهُم ﴿ مَنَ لُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَا لِيِّنَ مَّاءٍ غَيْرِءَاسِنِّ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنِ لَرْيَتَغَيَّرُطُعُ مُهُ وَأَنْهَا رُمِّنْ خَمْرِلَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَا رُ مِّنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلْثَمَرَاتِ وَمَغْفِرَ أُمِّن رَّبِهِمَ كَنَّ هُوَخَالًا فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَا يَحْمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمُ ﴿

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعَلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَا بِكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مُ وَآتَبَعُواْ أَهُواءَهُمْ ﴿ وَٱلَّذِينَ آهُتَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقُولُهُمْ ﴿ فَهُ لَا اللَّهُمْ تَقُولُهُمْ ﴿ فَهُلَّ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُ مِ يَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَكُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ فِكَرَالُهُمْ ۞ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لِلَّا إِلَىٰ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَسْ تَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولَكُمْ ۞ وَيَقُولُكُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَوْلَا نُزَّلَتُ سُورَةٌ فَإِذًا أَنزِلَتْ سُورَةٌ وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَ الْأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِمِ مَّنُ مَنْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمُغَيْثِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْسِيِّ فَأُولَىٰ لَكُمُ ﴿ طَاعَتُ ۗ وَقُولٌ مَّمْ وَفُرُكُ مَا عَالَهُ فَإِذَا عَنَمَ ٱلْأَمْنُ فَلُوْسَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ حَيْرًا لَّهُ مَنْ فَكُوْسَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ حَيْرًا لَّهُ مَ

فَ هَلْ عَسَيْتُ مُ إِن تَوَلَّيْتُمُ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَصَّمُهُمْ وَأَعْدَى لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَّمُهُمْ وَأَعْدَى أَرْحَامَكُمُ أَبْصَلَ هُمْ اللَّهُ أَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ ٱلْقُدْءَانَّ أَمْ عَلَى قُلُوب أَقْفَالْهُا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُواْ عَلَىٰ أَدُبُ رَحِم مِّنَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُهُمُ ٱلْمُدُدِّى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَمُهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَمُهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُ وَلَهُمْ وَأَمْلَىٰ مُعْمُونُ مُنْفَعِلُونُ مِنْ وَلَمْلَىٰ لَمُعُمْ وَأَمْلَىٰ لَمُعُمْ وَأَمْلَىٰ لَلْكُونُ مُعْمُ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْلَىٰ مُعْلَىٰ فَالْمُعُمْ وَأَمْلَىٰ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْلَعُلُونُ مُعْلَىٰ وَلَا لَكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْلَىٰ وَلَا لَهُمْ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَا لَعْلَالِمُ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَمُ وَلَا لَهُ مُعْلَىٰ وَلَمْلُونُ مُلْكُونُ مُعْلَمُ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَمُ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَمْ وَلَا لَعْلَمُ وَلَا لَعْلَمْ لَلْكُونُ مُعْلِمُ وَلَمْ لَلْكُونُ مُعْلِمُ وَلَا لَعْلَمْ لَلْكُونُ مُعْلَىٰ وَلْمُ لَلْكُونُ مُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ مُعْلِمُ وَلَا لَعْلَمْ لَعْلِمُ لَلْمُ لَعْلَمْ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ مُعْلِمُ لَعْلَمْ لَعْلَمْ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْمُعُلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعُلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْعُلُمُ لِلْعُلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْلِمُ لِلْلِمُعِلَمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْعُلْلِلْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْع بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ فَكَيْنَ إِذَا تُوفَّتُهُ مُ ٱلْمَلْإِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَ لَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْدِرَجَ ٱللَّهُ أَضْفَانَاهُمُ ١٠٠ وَلُونَشَاء لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَ أَنْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ في لَحُن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعِلْ أَعْمَالَكُمْ ﴿ وَلَنَبْ لُوَتَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْجُمَالِهِ بِنَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللهِ

الجزء السادس والعشرون

سورة محتمد

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَا قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيَّنَ لَحُدُمُ ٱلْحُدَى لَن يَضُرُوا ٱللَّهُ شَيًّا وَسَيْحِظُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ \* كَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَا نُواْ أَطْيِعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبُطِلُواْ أَعْمَلُكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّادٌ فَلَنَ يَغْفِرُ آلِلَّهُ لَهُمْ ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلِّمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَالُكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ لَعِبُ وَلَمْقُ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَيَتَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلُكُمْ أَمُوالَكُمْ ۞ إِن يَسْعَلُكُمُ وَهَا فَيُحْفِكُمُ تَجْعَلُواْ وَيُخَرِّجُ أَضْعَلَكُمُ ۞ هَلَأَنتُمْ هَلَؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن بَعْكُلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّكَ يَبْخُلُعَن نَفْسِهِ } وَأَلِلَّهُ أَلْغَنِي وَأَنْتُهُ أَلْغَنِي وَأَنْتُهُ ٱلْفُ قَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوْا أَمْضَلَّكُم اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

م سئورة



# بِسُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِيبَ

إِنَّا فَقَنَا لَكَ فَعُمَّا مُبِينًا ۞ لِّيغُ فِي لَكَ ٱللَّهُ مَا تَعَتَّمَ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأْخَرُونِهُمَّ نِعُمَتُهُ وَعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَفِيمًا ۞ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصًّا عَنِيًّا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَانًا مَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُحَالدينَ فيها وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيْعَاتِهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيًّا ۞ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْشُرِكِينَ وَٱلْمُثْرِكَاتِ ٱلظَّا نِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمُ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّر وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ ا

وَلِلَّهُ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِينًا حَكُمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَسُذِيرًا ۞ لِّتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَيَعَزِّرُوهُ وَتُوقِيرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بَكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّا يَبُونِ إِنَّا يَعُونَكَ إِنَّمَا يُعُونِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّا يَعُونِ إِنَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ عَلَيْهُ آللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُحَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْ نَآ أَمُوالْكَ وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مَمَالَيْسَ فِي قُلُوبِمُ قُلُ فَنَ يَمْ لِكُ لَكُمْ مِنَ آللَهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا لَكُ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلُ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَهُ لِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَعِيرًا ۞

سورة الفكتيح

الجزيه السادس والعشرون

وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمُ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُم قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْسُدُونَنَا بَلْكَ انُواْ لَا يَفْقُونَ إِلَّا قَلْيلًا ﴿ قُلْ لِلْمُعَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُوْلِى بَأْسِ شَدِيدٍ تُعَلَّتِلُونَهُمُ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتَكُمُ اللَّهُ أَجُرًا حَسَنَّا وَإِن نَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمُمِّن قَبْلُ يُعَدِّبُكُوعَذَا بًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُرِيضِ حَرَبُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ رُيْدِ خِلْهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُّ يُعَدِّبُهُ عَذَا بًا أَلْهِمَا ۞ \* لَقَدُ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ

مَا فِي قُلُوبِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّحِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَشَابُهُمْ فَتَا قَرِيبًا ۞

وَمَعَانِرَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ۞



وَعَدَكُو آللهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَكَ فَعَجَّلَ لَكُم هَاذه ع وَكَفَّ أَيْدَى ٱلنَّاسِ عَنكُم وَلِتَكُونَ ءَاكِةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَهُدِيكُمْ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١٠٠ وَأَخْرَىٰ لَرْ تَقْتُدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بَهَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١ وَلَوْقَا لَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارِ ثُمَّ لَا يَعِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي كُنَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدَ يَكُوعَنْهُم بِبَطْنَ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَى كُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُرْعَن ٱلْمَسْجِد ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَجِلَّهُ وَلُولًا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَرْتَعَلَمُوهُمُ أَن تَطَعُوهُمُ فَتُصِيبِكُمُ مِّنْهُم مَّعَةً إِنكَيْرِعِلَ لِيَدْخِلَ ٱللهُ فِي رَحْتِهِ مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيُّلُواْ لَعَذَّ بَنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠

إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَيَّةَ مَيَّةَ ٱلْجَاهِلَيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوي وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّشَي عِلِيمًا ۞ لَّقَدُّ صدَقَ ٱللهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْسَعِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّينَ لَاتَّخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَرْتَعْلَمُولْ غَعَلَمِن دُونِ ذَالِكَ فَتَا قَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ وَكَعَىٰ بِٱللَّهِ شَهِدًا ﴿ عُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِيدًا وَعَلَى ٱلْكُفْتَارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمْ زُكَّكًا سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْهَا أُر مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضْهَوَاناً سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِم مِّنْ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَائِةَ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَٱسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ عِنْعِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَعْيِظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَكُمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيًّا ۞



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ

يَ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُعَدِّمُواْ بَيْنَ يَدِّي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمٌ عَلَيْ ﴿ إِنَّ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُرْفَعُواْ أَصُوا كُمُرُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا يَجْهَرُواْ لَهُ رِبَّالْقَوْل كَحَمْر بَعْضِ كُرُ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمُ لَاتَشْعُرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْلَلْبِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَرِ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوكُ لَمُهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ٤ وَلَوْأَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَغُنجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَمُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنجَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قُومًا بِجَهَلَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَا مِينَ كَا

وَإَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُرُ رَسُولِكَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُرُ فَكَثِيرِ مَنَّ ٱلْأَمْنِ لَعَنتُ مُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبِّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّتَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّةَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَوَ ٱلْفُسُوقَ وَٱلْعَصْيَانَ أَوْلَابِكَ هُ مُ ٱلرَّاشِدُونَ ۞ فَضَهَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَبِعْ مَةً وَٱللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيدٌ ﴿ وَإِن طَآبِهَتَ إِن مَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصِلْهُواْ بَدْنَهُما فَإِنَّ بَغَتُ إِحْدَنْهُما عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاللَّوْ ٱلَّتِي تَبْغي حَتَّىٰ تَغَيَّ إِلَى أُمِّ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بَالْعَدُلُ وَأَقْسُطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسَطِينَ كَ إِنَّا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصِّلُحُواْ بَيْنَ أَخُونِيمُ ۚ وَآتَتُهُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَمَ أَن يَكُونُواْ خَيْلً مِنْهُمْ وَلانِسَآءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِ زُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنا بَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ ٱلِا سُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعُدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّرْيَتُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ الْفَالِمُونَ اللَّهِ يَا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنْبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلاَتَجَسَّسُواً وَلاَيَغْتَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْعَتْ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُمُ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهِ تُمُوهُ وَأَتَّقُواْ آللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمُ مِّن ذَكِرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندًا للَّهِ أَتْقَلَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ ﴿ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّرْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِينَ فُ فِي قُلُوكِمْ وَإِن تُطيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُمِّنَ أَعْمَالِكُو شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ مِثْمَ لَرُ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِمُ مَوَالْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ آللَّهُ أُولَلِّكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١٠ قُلُ أَتُعَلِمُونَ ٱللَّهَ بدينِكُمُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَ اللَّهُ بِكُلُّ شَيءٍ عَلَيْمٌ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلُولً قُل لَّا تَمْنُواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ عَلِي آللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنْ هَدَلْكُم لِلَّإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلَّدِ قِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْلُونَ ١

المجزء السادس والعشروز



بِسُ اللهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

فَ وَٱلْقُرُ وَانِ ٱلْجَيدِ ﴿ مَا مَلْ عَجْنُواْ أَنْجَاءَ هُرَمُنذِ رُمِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ أَءِذَا مِتَنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ۚ ذَٰ لِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۞ قَدْعَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۞ بَلُكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَنَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ ﴿ أَفَلَرَ يَنْظُرُ وَا إِلَى ٱلسَّمَآء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَالَمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدَنَهَا وَأَلْقُيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكَرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُنيب ۞ وَنَزَّلْنا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَجَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَّمَا طَلَّمٌ نَّضِيدٌ ۞ رِّزْقًا لِلْعُبَادِ وَأَحْيَنِنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيَّتًا كَذَاكَ ٱلْخُوجُ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَيَشْمُودُ ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُوانُ لُوطٍ ١٥ وَأَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقُومُ تُبَعَّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلشُّلَ فَيَّ وَعِيدِ ١٤

كجزءالسادس والعشرون

سورة قب

أَفَعَيناً بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِمِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ كَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَيَغَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلَّ لُورِيدِ ﴿ اللَّهِ إِذْ يَتَاقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا مَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَآءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمُؤْتِ بِٱلْحُقَّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَاءَتُ كُلُ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ۞ لَّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ ١٠ وَقَالَ قَرِينُهُ مَاذَا مَالَدَى عَتِيدٌ ﴿ أَلْقِيا فَجَهَنَّ مَكُلَّا كُنَّا رِعَنيدِ ﴿ اللَّهِ مَا فَكُم اللَّهُ مَا لَا مَالَدَى عَتِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَا فَا مَالَدَى عَتِيدٌ ﴿ مَّنَّاعِ لِّلْحَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبٍ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَمَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَٱلْقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ \* قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَآأَ طُغَيْتُهُ وَلَاكُنَكَانَ في صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ قَالَ لَا تَغْنَصِمُواْ لَدَى ٓ وَقَدْ قَدَّ مَتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَايْبَدُّلُ ٱلْقُولُ لَدَى قَمَآأَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ۞ يَوْمَ تَقُولُ لِجَهَنَّ مَ هَلَ آمْتَ لَأَتِ وَتَقُولُ هَلَمِن مَّزِيدٍ ١

وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ﴿ هَا هَاذًا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَّ أَوَّابِ حَفِيظٍ اللَّهُ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ ثُمِنِي اللَّهُ مَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرَّحْمَن المُعَلِّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ آدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ١٠ لَمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَنِيدٌ ١٠ وَكُرْ أَهْلَكَ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَلُمن مَّعِيسِ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَ رَلَى لِمَن كَانَ لَهُ وَلَكُ أَوْ أَلْقَ ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمُو اسِت وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن ٱلْخُوبِ ١٠ فَأَصْبُرَعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسِيمْ بِعَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ اللَّهُ مَا يَقُولُونَ وَسَبِمْ بِعَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَارً ٱلسُّجُودِ ﴿ كَا وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِمِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ يَوْمَ لَيْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ اللَّهِ مَا لَلْهُ وَحِ إِنَّا نَعُنُ نُعُى } وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ ﴿ يَوْمَرَتَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا فَالِكَ حَثْثُرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ فَكَا نَعُنُ أَعَلَمُ بَكَا يَقُولُونَ وَمَآأَنَ عَلَيْهِ مِجَبَّادً فَذَكِر مَّإِلْقُرُ عَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١



#### بِسُــــــَوْلِلَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيرِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

وَالذَّارِيَٰتُ ذَرُواً ۞ فَٱلْحُلَاتِ وَقُرا ۞ فَٱلْحَارِيْتِ يُسُرًّا ۞ فَٱلْمُقْسِمَات أَمْرًا ﴿ إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَنِي قُولِ تُخْتَلَفِ ﴿ يُؤْفَكُ عَنَّهُ مَنْ أَفِكَ } قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ١٠ الَّذِينَ هُمُ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونِ ١٠ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفَنَنُونَ ۞ ذُوقُواْ فِتُنَكَّمُ ۗ هَلَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اللَّهُ اللّ ءَاخِذِينَ مَآءَاتَاهُمُ رَبُّهُم ۗ إِنَّهُ مُكَافُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُعْسِنِينَ ٤ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلُ مَا بَهُجَعُونَ ٤ وَبَّالْأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفَّى أَمُوالِمُ مَتُ لِلسَّآبِلِ وَٱلْحَدُومِ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ لِلْمُوقِنينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُولِنِينَ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْحُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١٠٠ فَوَرَبّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لِكَتَّ مِنْ لَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ٣

هَلْ أَتَاكَ حَديثُ ضَيف إِبْرَاهِهِ مَ ٱلْكُرَّمِينَ ١٠٠ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قُومٌ مُنكُرُونَ ٢٠٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَفَاءَ بِعِجْلِ سَميرِ ١٠٠٤ فَقَرَّبَهُ ﴿ إِلَّهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَاتَّخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ۞ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُمَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌعَقِيمٌ ۞ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكُمُ ٱلْعَلْمُ ثُنَّ \* قَالَ فَى خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ١ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مِجْمُ مِينَ كَالْرُسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَكُ فَمَا وَجَدْنَا فِهَا غَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّا فِهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلُنَكُ إِلَى فرُعَوْنَ بِسُلُطُلِن مُّبِينِ ﴿ فَنُولَّ بِرُكِيهِ عَوْقَالَ سَلِحُرّاً وَجَنُونٌ ﴿ اللَّهِ مُؤْلِهُ اللَّهِ اللَّهِ مُؤَلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فَٱلْيَمْ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا لَذَرُمِن شَيْءِ أَتَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ

وَفَ ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْر رَبِّهُمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّلِعَقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيامِ وَمَا كَانُواْ مُنفَيِرِينَ فَي وَقُوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلٌ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا فَرَشْنَاهَا فَنِعُمُ ٱلْمَا لِهُ وَرَ ﴿ فَيَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَأِينِ لَعَلَّاكُمُ تَذَكُّونَ كُلُّ فَعَرْ وَا إِلَى ٱللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِيرٌ ١٠٠٠ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ آللَّه إِلَهَا ءَاخَرً إِنَّى لَكُم مِّنُهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ من قَبْلهم مّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِراً وَبَعْنُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ا هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٥٠ فَنُولَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ١٥٥ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكُونَ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاخَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزُقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْفُوَّةِ ٱلْمُتِينُ ١٠٠ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَوْ الْدَنُوبَا مِّثُلَ ذَنُوب أَصْعَابِهِمُ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يُومِهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿

# (٥٢) سُرُفَا قَالَظُوا الصَّادِينَةِ مَا السَّيْدِينَةِ وَالصَّادِينَةِ مَا السَّيْدِينَةِ وَالصَّادِينَةِ مَا السَّيْدِينَةِ وَالسَّيْدِينَةِ وَالسَّيْدِينَةِ مَا السَّيْدِينَةِ وَالسَّيْدِينَةِ وَالسَّيْدِينَةُ وَالسَّيْدِينَةُ وَالسَّيْدِينَةُ وَالسَّيْدِينَةُ وَالسَّيْدِينَةُ وَالسَّيْدِينَالِينَاءُ وَالسَّيْدِينَاءُ وَالْتَلْمَالِينَاءُ وَالسَّلِينَاءُ وَالسَّيْدِينَاءُ وَالسَّيْدِينَاءُ وَالسَّلِينَاءُ وَالْمُسْلِينَاءُ وَالْمُسْلِينَاءُ وَالْمُسْلِمِينَاءُ وَالْمُعِلَّالِينَاءُ وَالسَّلِينَاءُ وَالسَّلِينَاءُ وَالسَّلِينَاءُ وَالسَّلِينَاءُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَاءُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُلْعُلِمُ وَالْمُلْعُلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَال

## بِنُ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ

وَٱلطُّورِ ١٠ وَكِتَابِ مَسطُورِ ١٠ فِي رَقِّ مَنشُورِ ١٠ وَآلُبَيْت ٱلْمُعُمُودِ ﴿ وَٱلسَّقُفِ ٱلْمُرْفُوعِ ﴿ وَٱلْمَعُورِ ﴿ لَا السَّاجُورِ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ فِيمٌ ﴿ مَالَهُ مِن دَافِعٍ ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجَبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَلُ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ ۞ مَوْرًا ﴿ وَمَهِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ١٠٠ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارَجَهَنَّمَ دَعَّا ۞ مَلذه ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بَهَا تُكَدِّبُونَ ۞ أَفَسِحٌ هَاذَا أَمُ أَنتُمُ لَا نُبْصِرُونِ ١٠٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصْبِرُوا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّا تُجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَيَعِيمِ ﴿ فَلَكُهِينَ بِمَاءَ اللَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَيم ١٤٥ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

مجزءالسابعوالعشرون

سبورة البطور

مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُر مَّصُفُوفَةً وَزَوَّجَنَاهُم بِحُورِعِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقُنَا بِمُ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتَنَاهُم مِّنُ عَمَلِهم مِّن شَيْءً كُلُّ آمْرِي بَاكْسَبَ رَهِينٌ ۞ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَكَهَةِ وَلَحْمِ مَّا يَشْنَهُونَ عَلَيْ مَتَا زَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْشِيدٌ ﴿ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ عَلْمَا نَّ لَّمُ كَأَنَّهُمُ لُؤُلُوْ مَّكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ يَسَآءَ لُونَ ١٠٠ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفقينَ ١٠٠ فَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١٠ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُو ٱلْبَتُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكَّرُ فَا ٓ أَنتَ بنعُمَت رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا بَعِنُونِ ۞ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبُّ بِهِ عَرَيْبُ ٱلْمَنُونِ ١٠٠ قُلُ تَرَبُّهُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ١٠ أَمْ تَأْمُرُهُمُ أَحْلَمُهُم بَهَا آ أَمْ هُمْ قُوْرٌ طَاغُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ تَعَوَّلَهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ٤٠ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ } إِن كَانُواْ صَلَاقِينَ ١٠ لَكُ

أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءً أُمَّ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١٠٠ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِلَّا يُوقِنُونَ عَنَ أُمَّ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أُمَّ هُمُ ٱلْصِيْطُ وَلَ ١٠ أَمْ لَهُ مُ سُلِّرٌ يَسْمَعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْمَعُهُم بِسُلُطَانِ مُبِينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونِ ﴾ أَمْ لَهُ آلْبَنُونَ ﴾ أُمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ أُمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونِ اللَّهِ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْكَكِيدُونَ ﴿ أَمْ لَمُ مُ إِلَا عَيْنِ ٱللَّهُ سَبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَإِن يَرَوْأَكُسُفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَرْكُورٌ ﴿ فَا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَقُوا يُومَهُمُ الَّذِي فِيه يُصِعَفُونَ ﴿ مَا مَا يُصَعَفُونَ ﴿ فَا مَا يُصَعَفُونَ فَ فَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا ع يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّا للَّذِينَ ظَلَوْاْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلُونَ ﴿ وَآصِيرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيَنِنَا وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَعُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْبَكُرَ ٱلنَّجُومِ ۞



#### بِسَ مِلِللَّهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحِيدِ مِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَيٰ ۞ مَاضَلَّ صَاحِبُكُرُ وَمَاغَوَيٰ ۞ وَمَايَنطقُ عَنَّالْهُوَيِّ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ يُوحَى اللهُ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكِي ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكِي ذُومِنَّةٍ فَأَسْتَوَى ۞ وَهُوبًا لَأَفْقُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُرَّدَنَا فَنَدَكَّ ۞ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدُنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْده عَمَا أَوْحَىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدُنَى ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْده عَمَا أَوْحَىٰ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَيْ ﴿ أَفَتُرُونَهُ عَلَىٰ مَارَي ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَكِي ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ لَهَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرِيَ ١٤ أَفَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٤ وَمَنُوةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَيَى ١٠ أَلَكُمُ وَالذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۚ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَا عُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُنِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ

وَمَا مَهُوى ٱلْأَنفُ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِن رَّبِّهُ ٱلْحُدُنَ ١٠ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ١٠



أَمْ لَرُيْنَا أَمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴿ أَلَّا تَزُرُ وَازَرَةٌ وزُرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ م سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُو يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفِ ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَلِ ﴿ وَأَنَّهُ مُوَأَضَّكَ وَأَنَّهُ مُوَأَضَّكَ وَأَنَّكُ لِلَّهِ وَأَنَّهُ مُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿ كَا وَأَنَّهُ وَخَلَقَ ٱلزَّوْجِينَ ٱلذَّكَرَوَٱلْأُنْثَىٰ ﴿ مَنْ نُطْفَةِ إِذَا تُمُنَّىٰ ﴿ وَأَنَّ عَلَهُ ٱللَّهُ أَلَا أُخْرِيٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُوَأَغُونَ اللَّهُ مُواَغُونَ وَأَقْفَلِ ﴿ وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلشَّعْرَكِ اللَّهِ وَأَنَّهُ مُ أَهْلَكَ عَاداً ٱلْأُولَىٰ ۞ وَتَمُودَاْ فَتَ أَبْقَى ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ هُمُ أَظْلَمَ وَأَطْعَلَ ﴿ وَأَطْعَلَ اللَّهِ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿ فَغَشَّلُهَا مَاغَشَّىٰ ﴿ فَ فَبَأَى ءَالَآءِ رَبِّكَ تَمَّارَىٰ ﴿ هَا مَذَا نَذِيرٌ مَّنَ ٱلنُّذُر ٱلْأُولَى ﴿ أَزْفَت ٱلْآزِفَةُ ﴿ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ أَفَنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْعَكُونَ وَلَاتَبُكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَلِمدُونَ ۞ فَأَسْجُدُوا لِلَّهُ وَآعَبُدُوا ۞ \$



ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَآنشَقَ ٱلْقَتَمَرُ ﴿ وَإِن يَرُواْءَايَةً يُعْرَضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴿ كَا وَكَذَّبُواْ وَآتَبَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِدٌ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُنْ دَجَرُ ﴿ كَا حَكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغُن ٱلنَّذُرُ ﴿ فَ فَتُوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيءِ تُكُرُ ۞ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مُجَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ مُهَاطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفْرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ \* كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَعِنُونٌ وَآزُدُجَ ﴿ فَا فَدَعَا رَبَّهُ ﴿ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَٱنْضِرْ ﴿ فَفَتَحْنَا آبُولِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرِ ﴿ وَفَحَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُونَا فَٱلْفَقَ ٱلْمَاءُ عَلَىٰٓ أَمْرِقَدُ قُدُرَ ١٤٠ وَحَمَلُنَا لُهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواجٍ وَدُسُرِ ١٤٠ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِيرَ ﴿ وَلَقَد تَرَكُنا لَهَا ءَايَةً فَهَلُ مِن مُدَّكُر ﴿ فَا فَكُيْنَ



كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكِّ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ ﴿ اللَّهِ مُرَّا لَكُ مُدَّا لِللَّهِ كُرُّ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ ﴿ اللَّهِ مُدَّا لِهِ اللَّهِ مُرَّا لَهُ اللَّهِ مُرَّا لَهُ اللَّهِ مُرَّا لَهُ اللَّهُ مُرَّا اللَّهُ مُرَّا لَهُ اللَّهُ مُرَّا لَهُ اللَّهُ مُرَّا لِللَّهُ مُرَّا لَهُ اللَّهُ مُرَّا لَهُ اللَّهُ مُرَّا لَهُ اللَّهُ مُرَّا لَا لَهُ اللَّهُ مُرَّا لِللَّهُ مُرَّا لَهُ اللَّهُ مُلْكُولًا لَهُ اللَّهُ مُلَّا لَهُ مُلْكُولًا لَهُ اللَّهُ مُلْكُولًا لِنُهُ اللَّهُ مُلَّا لَهُ اللَّهُ مُلْكُولًا لِللَّهُ مُلْكُولًا لِللَّهُ مُلْكُولًا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا لَاللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

كَذَّبَتُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ۞ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ريعًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَعْسِ مُسْتَمِرٌ ﴿ فَانَاسَكَأَنَّهُمْ أَعْسَانُ غَنْلِ مُنْقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بَالنُّذُرِ ۞ فَقَالُوٓا أَبَشَكُ مِّنَّا وَلِحداً نَّتَّبِعُهُمْ إِنَّآ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُيرِ ۞ أَءُلِّقِ ٱلذَّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَنَا بَلْ هُوَكَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿ سَيَعَلَمُونَ عَداً مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشْرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَمُهُم فَأَرْبَقَتِهُمُ وَآصَطِبْرُ ﴿ وَنَدِّتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ﴿ فَنَادَوْ أَصَاحِبَهُمُ فَتَعَاظَىٰ فَعَقَرَ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُتَظِيرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذَّكِرَّ فَهَلُ مِن مُدَّكِرِ اللهَ كَذَّبَتُ قُومُ لُوطٍ بَالنُّذُر ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا وَالْكَ لُوطِ لَّغَيِّنَاهُم بِسَحِ ﴿ لَا يَعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَعْمِن شَكَرَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ مُ

وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوا بِٱلنُّذُرِ ١٠ وَلَقَدُ زَوَدُوهُ عَن ضَيفه ع فَطَمَسْنَا أَعْينَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر اللهَ وَلَقَدْضَتَحَهُم مُكَرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴿ وَلَعَتَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ للدِّكُمُّ فَهَلْ مِن مُدَّكِ كَا اللَّهُ كُمُّ فَهَلْ مِن مُدَّكِ كَا اللَّهُ كُم فَا فَرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴿ اللَّهِ مَا يَكْنَا كُلُّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ أَخَذَعَن رِيُّقُتِد لِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّا أَكُفَّا رُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَيْكُمْ أَمْ لَكُم بَرَّاءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَعُنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ ﴿ شَيهُ رَمُ ٱلْجَمْعُ وَلُولُونَ ٱلدُّبُ ﴿ فَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴿ إِنَّ ٱلْجُهُمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ اللَّهِ مِنْ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يُوْمَ يُسْعَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسْ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُلُهُ بِقَدَرِ ﴿ وَمَا أَمْ نَا إِلَّا وَلِحِدَّةً كَالْمِعِ بِٱلْبَصِرِ ﴿ فَا وَلَقَدُ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِ إِلَى وَكُلُّشَىءٍ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ في جَنَّتِ وَنَهَرِ ﴿ فَ مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدرِ ﴿ فَ مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدرِ إِنَّ



بِيْسَ اللَّهُ آلَّ مَنْ الرَّحْنِ الرّحْنِ الرَّحْنِ الرّحْنِ الرَّحْنِ الرّحْنِ ال

ٱلرَّحْمَنُ ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ ال ٱلشَّمْسُ وَٱلْعَمَرُ مُحُسَبَانِ ٥٠ وَٱلنَّجُ وَٱلشَّجُرُيسُجُدَانِ ١٠ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿ أَلَّا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بَٱلْقِسُطِ وَلَا يُخْسِرُواْ ٱلْمِنَانَ ١٠ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَكَكَهَ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكُامِ ۞ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَفِ وَّ الرَّيْحَانُ ٤٤ فَبِأَى ءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدٌ بَاسِكَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ منصَلْصَلِ كَالْفَخَارِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجُنَانَ مِن مَارِجٍ مِّن نَارِ ﴿ فَ فَأَى ءَالَآ إِ رَبُّكَما ثَكَدُّ بَالِ ١٠٠ رَبُّ ٱلْمَشْرَقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَعْرَبِينِ ١٠٠ فَبَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَا يِنْ اللَّهِ مَرَجَ ٱلْحَدَرُنِ يَلْتَقِيانِ ١ بَيْنَهُ مَا بَرْزَجٌ لَّا يَبُغِيَانِ ۞ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكًا تُكَدِّبَا نِكَ



سورة الزَّحان

اكجزء السابع والعشرون

يَغْرُجُ مَنْهُمَا ٱللَّوْلُوُو ٱلْمُرْجَالُ ١٠٤ فَبِأَى ءَالَّاءِ رَبِّكُما تَكُذَّبَانَ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنشَاتُ فِي ٱلْجَيْرَكَالْأَعْلَمِ ۞ فَبِأَى ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدَّبَانِ ٤٠٠ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٠٠ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالُ وَٱلْإِكْلَ وَٱلْإِكْلَ وَالْإِكْلَ وَٱلْإِكْلَ وَٱلْإِكْلَ مَا لَا عَ رَبَّكُمَ الله المن الله عَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كُلَّ يُومِ هُوَ فَي شَأْنِ ﴿ فَإِنَّ عَالَآ مِنَّاكُمْ ثُكَّدِّ بَانِ ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَالَكُمْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَ أَيُّهُ ٱلتَّقَلَانِ ١٤ فَبِأَيَّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَدِّبَانِ يَلْمَعْشَرًا إِلَىٰ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن نَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ فَآنفُ ذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بسُلُطَارِ ٣ فَبَأَحِتَ ءَالَآءِ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ اللهَ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَانُكُ مِن نَارِ وَنَحَاسٌ فَلَا نَنتَصِرَانِ ١٠٠ فَبَأَى عَالاً عَ رَبِّكُمَا لَكُذَّبَانِ ۞ فَإِذَا آنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدَّهَانِ ٤ فَإِنَّ فَإِنَّ وَلَاءً رَبِّكُما تُكَدِّبَانِ ١٠٠٠

المجزء السابع والعشرون سورق الرَّحان

فَيُوْمَ إِذِ لَّا يُسْعَلُ عَن ذَنبِهِ } إِنسٌ وَلَاجَ آنٌ اللهُ فَبأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُما لُكُذِّ بَانِ ٤٠٠ يُعْرَفُ ٱلْحِيمُونَ بسِيمَاهُمُ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ فَاللَّهِ مَا لَآءَ رَبُّكُمَّا تُكَدِّبَانِ ﴿ هَا فَا مِهِ مَا مُوهِ مَهَا اللَّهِ مُولَ ﴿ مَا الْمُعْمُونَ ﴿ مَا الْمُعْمُونَ ﴿ مَا الْمُعْمُونَ اللَّهُ مُولَ اللَّهُ مُولَ اللَّهُ مُولًا الْمُعْمُونَ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ ال يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَايِنِ ﴿ فَا لَهُ عَالآ عَ رَبِّكُ اللَّهِ رَبِّكُ اللَّهِ رَبِّكُ تُكَدِّبَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَانِ ﴿ فَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَّذِّبَانِ ۞ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ ۞ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا بِنَ فَ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَعْبِهَا بِنِ فَ فَي اللهِ مَا عَيْنَانِ تَعْبِهَا بِن فَبَأَى ءَالَآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلَّ فَكَمَّةٍ زَوْجَانِ اللهِ وَبَانِ عَالَاءً رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُسْ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَنْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَايِزِ اللَّهِ فَبِأَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فِي فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرَيْطُمِثُهُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَاجَ آنُّ ۞ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبَّكُمَا ثُكَّذِّ بَانِ

كَأَنَّهُنَّ

كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَا فَي ءَالَّاءَ رَبُّكُمَّا تُكَدُّ بَانِكُ هَلَجَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿ فَأَيِّ ءَالآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبَا رِكَ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّتَا رِكَ فَالَّهُ وَلَّهِ وَلَّهِ كُمَّا ثُكَّدُّ بَانِ ١٠ مُدُهَامَّتَانِ ١٤ فَبَأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيهِ مَا عَيْنَانَ نَضَّهَا خَتَانِ اللهِ مَا عَيْنَانَ نَضَّهَا خَتَانِ اللهِ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبًا بِإِن اللَّهِ عَلَمْ الْكَحَةُ وَتَخْلُ وَرُمَّا نُهُ فِي فَأَى ءَالآءِ رَبُّكُ كُذَّبَانِ فِي فِيهِنَّ حَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿ فَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي ٱلْجَيَامِ ۞ فَبِأَيَّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ لَرْيَطُمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجِكَآنٌّ ۞ فَبَأَى ءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَالِ اللهِ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ۞ فَبِأَيَّ اَلاَّهِ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ تَبُركَ ٱسُمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالُ وَٱلْإِكْرَامِ ۞



وَحُورٌ عِنَّ ۞ كَأَمْثُلِ ٱللُّؤُلُو ٱلْمُكُنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَماً سَلَماً ١٠٠ وَأَصَعَابُ ٱلْمَينِ مَا أَصَعَابُ ٱلْمَينِ ٤٠٠ في سدُدِ تَعْضُودِ ۞ وَطَلِمُ مَنضُودِ ۞ وَظِلِّ مَّدُودِ ۞ وَطَلِّي مَّدُودِ ۞ وَمَآءِ مَسْكُوبِ ۞ وَفَكَهَةً كَثَرَة ١٦٥ لَامَقُطُوعَةً وَلَا مَمْنُوعَةٍ ١٥٠ وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ ١٦٠ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَآءً ۞ فَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتُرَابًا ۞ لِأَصْحَبْ ٱلْمَينِ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ۞ وَثُلَّةٌ " مَّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي السَّمَالِ ﴿ فِي السَّمَالِ سَمُومِ وَحَمِيمٍ ﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ﴿ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَامًا أَءِ نَّا لَتَبِعُوثُونَ ٤٠٠ أَوَءَاكَ أَوْنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخرِينَ ﴿ لَهُ لَجَمُوعُونَ إِلَّا مِيقَاتٍ يَوْمِرَمَّعُ لُومِ ﴿

ثُرًا إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّالُّونَ ٱلْكُذِّبُونَ ۞ لَآكُونَ مِن شَجِير مِّن زَقُومِ ۞ فَمَالِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونِ ۖ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمْدِمِ ﴿ فَا فَشَارِبُونَ شُرُبَ ٱلْحَدِمِ ﴿ هَا هَاذَا نُزُلُكُمُ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ يَخُنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونِ ﴾ أَفَرَاتُهُمُ أَفَرَاتُهُمُ مَّا ثُمُّنُونَ ﴿ مَا مَنْ مَعُلُقُونَهُ ﴿ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَلَقُونَ ﴿ مَا نَحُنُ قَدُّرْنَا بَدْنَكُمْ الْمُوْتَ وَمَا نَعُنْ بَسَبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُبُدُّ لَ أَمْشَاكُمْ وَنُنشِ عَكُم فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُ مُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلُولًا نَذَكُّرُونَ ١٠٠ أَفَرَيْتُم مَّا تَعْنُ ثُونَ ١٠٠ وَنَ مُرَعُونَهُ وَ أُمْ نَعُنُ ٱلزَّارِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا لُهُ خَطَلْمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُولَ ١٤٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٠٠ بَلْ غَنْ مَحْرُومُونَ ١٠٠ أَفَرَيْتُمُ الْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونِ اللَّهِ عَالَمُ أَنزَلْتُمُوهُ مَن ٱلْمُزْنِ أَمْ يَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٠ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَا لُهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ ۞ أَفَرَيْتُمُ ٱلنَّارَ الَّتِي تُورُونِ ٤٠٠ وَأَنتُم أَنشَأْتُم شَجَرِتُهَا أَم نَعْن ٱلْمُنشِونِ ١٠٠٠

نَعْنُ جَعَلْنَاهَا نَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُونِ ۞ فَسَبِّمْ بِٱلْسَمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لِقَسَمٌ لَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيدٌ ﴿ إِنَّهُ لِقُرْءَ أَنْ كَوْرَدُ ﴿ فَا فَكَتَبِ مِّكُنُونِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّ لَّا يَمْتُ و إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ كَا لَهُ الْمُطَهَّرُونَ ﴿ كَا لَهُ الْمُعَالِدَ فَكَ لَمَانِ الْمُعَالِدَ فَكَ لَمَانِ الْمُعَالِدِ فَكَ لَمَانِ اللَّهُ مِنْ رَبِّ ٱلْمُعَالِدِ فَكَ مَانِ رَبِّ ٱلْمُعَالِدِ فَكَ مَا يَعْمُ اللَّهِ مِنْ أَلْمُ الْمُعَالِدِ فَكَ مَا يَعْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ الْمُعَالِدِ فَكَ مَا يَعْمُ اللَّهِ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ الْمُعَالِدِ فَكَ مِنْ رَبِّ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ الْمُعَالِدِ فَكُمْ مِنْ رَبِّ الْمُعَالِدِ فَلْ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ الْمُعْلَقِيلُ مِنْ رَبِّ الْمُعْلَقِيلُ مِنْ رَبِّ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ رَبِّ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ رَبِّ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ مُنْ أَنَّ الْمُعْلَقِيلُ مَنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ عِلْمُ لَكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَفَبَهَاذَا ٱلْحَديثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ فَكُولًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذٍ نَظُرُونَ ﴿ وَلَكِي وَنَعُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِينَ لَا نُبْصِرُونَ ۞ فَلُوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۗ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُتَكِّرِينَ ۞ فَكَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ۞ وَأَمَّ إِن كَانَ مَنْ أَصْحَب ٱلْيَمِين ۞ فَسَلَاثُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ اللَّهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَكَدِّبِينَ ٱلصَّهَ آلِينَ ﴿ فَنُزُلُّ مَنْ حَمِيمِ ﴿ وَتَصَلَّيَهُ جَعِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إِنَّ هَاذَا لَمُوْحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَكَ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

# (٥٧) سُوْنَ كَالِيْكِ وَالْمَا الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمُنْفِقِينِ مِنْ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ

## بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

سَبَّحَ لِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَن لِأَلْكَ كَلِيمُ ١ لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيء قَدِيرٌ ٤ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُو ٓ الظَّاهِرُوۤ ٱلْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلَّ شَيءٍ عَلَيْمٌ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سَيَّةِ أَيَّامٍ ثُرِّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ يَعَلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ وَالْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَأَنْفِقُواْ مِنَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخَلَفِينَ فِيهُ فَٱلَّذِينَءَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ وَمَالَكُ لِا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُم لَتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُم وَقَدْ أَخَذَمِينَ قَكْم إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ﴿ هُوَ اللَّهُ مُ يَنزَلُ عَلَىٰ عَبْدِه مَ ءَايَتِ بَيَّنَاتٍ لِيْخَ عَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُطُتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحيمٌ ١٠ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفَقُوا في سَبِيل آلله وَلله ميرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَايَسْتَوى مِنكُم مِّن أَنفَقَ مِن قَبِل ٱلْفَتْحِ وَقَلْتَلَ أَوْلَيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَ قُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَا تَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحَسَىٰ وَٱللَّهُ بَمَا تَعَلَمُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجُرُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَايْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْلِيهِمْ بُشُرَكُمُ وَ ٱلْيَوْمَرَجَنَّاتٌ تَجْرى من تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١٠٠ يُومَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبسَ مِن الْوَرَكُرُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمُ فَٱلْتَمْسُواْ الْوَرَّا فَضُرِبَ بِينَهُم بسُورِ لَّهُ وَبَائِ بَاطِنُهُ وفيه ٱلرَّحْمَةُ وَظَهُرُهُ مِن قَبِلَهِ ٱلْعَذَابُ ١٠

يُنَا دُونَهُمْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَا يَكُمْ فَتَنتُمُ أَنفُكُمْ وَتَرَبُّهُ مِنْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَا نِي حَقَّى جَآءَ أَمْ اللَّهِ وَغَدَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْفَرُورُ ﴿ فَأَلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فَدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَكُمُ وَٱلنَّارَ هِي مَوْلَكُمُ وَبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ \* أَلَرْكِأُنِ للَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرُ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبِلُ فَطَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُمُ وَكَثُرٌ مِّنْهُ مُ فَاسْقُونَ ﴿ آعَلَمُ وَأَأَنَّ ٱللَّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَدَّتَ الْكُرُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُسَّدِّقِينَ وَٱلْمُسَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَانًا يَضَحَفُ لَمُرْ وَلَهُ مُ أَجُرٌ كُرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَءَ امْنُواْ بِٱللَّهُ وَرُسُله عَ أُوْلَاكَ هُمُ ٱلصَّدِيقُونَ وَالشُّهُدَاءُ عِندَ رَبِّمُ هَكُمُ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَاتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَعِيمِ اللَّهِ

015

أَعْلَمُ وَأَنَّكَ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ لَعَبُّ وَلَهُ وَوَنِينَةٌ وَتَفَاجُرُ بَيْنَكُمْ وَيَكَاثُرُهُ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأُولَٰ لِأَحْكَمَ كَمُثَلِ غَيْث أَعْجَبُ ٱلْكُفَّ ارْنَبَ اللهُ فُمَّ بَهِيجُ فَتَرَبُّهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي ٱلْأَخَرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغَفَرَةٌ مَّنَ ٱللَّهُ وَرَضُوانَّ اللَّهُ وَرَضُوانَّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْتَ إِلَا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفَرَة مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَمَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَـنُواْ بَآلِلَهُ وَرُسُلِهِ عَذَالِكَ فَضُـلُ ٱللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَسْتَآءُ وَأَلِلَّهُ ذُو ٱلْفَضُلِ ٱلْعَظيم ﴿ مَآأَ مَا أَصَابَ من مُصلِةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرًأُ هَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهُ يَسِيرٌ ۞ لِّكَلَّا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَا تَلْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحَبُّ كُلَّ مُغَتَالِ فَخُورِ ١٠٠ ٱلَّذَينَ بَغَلُونَ وَيَأْمُ ونَ ٱلتَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنَيُ ٱلْجَيدُ ۞

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بَالْبَيْنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكَتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقَسُطَّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَيْعَلَمُ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِالْفَيْبُ إِنَّ اللَّهَ قُويٌّ عَزِينٌ ١٠٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَّتَهُ مَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكَتَابَ هَنهُم مُهُتدِ وَكَثيرٌ مَّنهُم فَاسقُونَ ١٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاكْرهم برُسُلِناً وَقَفْينا بعيسَى آبُن مَرْبَمَ وَءَانَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلِ وَجَعَلْنا فِي قُلُوب ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رضُوان ٱللَّهَ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَايَتُما أَفَانَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكُثْيُرُمَّنَهُمْ فَلْسِقُونَ ٧٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنْ تَكُمْ كُفْلَنُ مِن رَّحْمَتِهِ عَ وَيَجْعَلَ لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ به عَ وَيَغْ فَرُلَكُمْ وَٱللَّهُ عَافُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّكَالَّا يَعَلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيءٍ مَّن فَضُل ٱللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيد ٱللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَل ٱلْعَظيم ٢



# بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِي

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُرمِّن نَّسَآيِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَا لَهُمْ إِنَّ أُمَّهَا مُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقُولِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُونُ عَوْرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَلُّهُ وَلَا مَن من نسآيِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُواْ فَغَيْرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْل أَن يَمَآسَا ذَالكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْهَمُلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّرْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهُرَيْنُ مُسَابِعَيْنِ مِن قَبِل أَن يَتَمَاسَا فَهَن لَرُيسَ يَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِآللَّهُ وَرَسُولِهِ ـ وَتَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَلِلْكُ فَرِينَ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعَآدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ رُكُبُنُواْ كَاكُبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهُمْ وَقَدْ أَنزَلْنَآءَ ايَّتِ بَيِّنَتٍ وَللْكَلْفِينَ عَذَابٌ ثُمِيرٌ ٥



يُوم بَيْعَتْهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَّئُهُم بَمَاعَ مَلُواْ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيءِ شَهيدٌ ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَا مَكُونُ مِن تَجُويٰ ثَلَاثَة إِلَّا هُورَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْآ ثُمَّ يُنْبَئِهُم بَمَا عَمَلُواْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلَّ شَيءٍ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذَينَ نَهُواْ عَنَ ٱلنَّجُوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنَهُ وَيَتَنَجُونَ بَالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَت الرَّسُولُ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيُّوكَ بَمَالَرْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فَي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجِيتُمْ فَلَا نَتَنَجُواْ بَٱلْإِثْمُ وَٱلْعُدُوانَ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِي وَتَنَاجُوا بِٱلْبِرِّوَٱلتَّغُوبَ وَآتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُويٰ مَنَ ٱلشَّيْطُلِن ليَحُـزُنَ ٱلَّذِينَءَا مَـنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ آللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا إِذَا قِلَ لَكُرْ تَفْسَحُوا فِي ٱلْجَلَاسَ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُرُ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَرَدَرَجَاتِ وَٱللَّهُ بِكَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدُّ مُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُولَكُمْ صَدَقَةً ذَالَكَ حَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَـ رُ فَإِن لَّرْتَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَكُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ عَا أَشْفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ كَدَى نَجُولِكُمْ صَدَقَاتٌ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُرُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ \* أَلَهُ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ قُوماً غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَكُلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْسَنَهُمْ جُنَّةً فَصِدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيُّ ١

لَّن تُغْنَى عَنْهُمُ أَمُواهُمْ وَلَا أُولَكُهُمْ مِّنَ ٱللَّهُ شَيًّا أُوْلَابِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمُ فَهَا خَلَادُونَ ﴿ يُومَ يَبْعَثُهُ مُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَعَلَفُونَ لَهُ كَا يَعَلَفُونَ لَكُمْ وَيُعْسَبُونَ أَنَّهُ مُ عَلَىٰ شَيءٍ أَلا إِنَّهُ مُ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ ٱسْتَعُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمُ ذَكُرُ ٱللَّهُ أُوْلَابِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانَ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَلْسُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَلِّكَ فِي ٱلْأَذَ لِينَ ﴿ كُنِّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَنِينٌ ۞ لَّا تَجِدُ قُومًا يُؤُمنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ انُواْءَ ابَاءَهُمُ أَوْأَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْكَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَابُهُمْ أَوْعَشَيْرَتُهُمْ أُوْلَيْكَ كُنَّ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّكِ تَجْهِ مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَ لِرُخَالِدِينَ فِيهَا رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَيْكَ حَرْبُ آللَّهِ أَلا إِنَّ حَرْبُ آللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ١



# 

سَبَّعَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْكِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِي أَخُرَجَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ مِن ديرهم لِأُوَّل ٱلْحَشْرُ مَاظَنَنتُمُ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانَعَتُهُمْ حَصُونُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَّاهُمُ ٱللَّهُمْ حَيْثُ لَرُ يَحْسَبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمُ وَأَيْدَى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبُرُواْ يَكَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ۞ وَلَوْلَا أَن كُنَ آلِلَّهُ عَلَيْهِ مُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَكُمْ فِي ٱلْآخِرَة عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ وَلَكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لَّينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآمِمةً عَلَى أَصُولِهَا فَسِإِذُنِ ٱللَّهُ وَلَيُخْرِى ٱلْفَسِقِينَ ٤

وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلُ وَلَا رَكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّظُ رُسُلَهُ وَعَلَى مَن يَشَآءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ﴿ مَّا أَفَ ءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه عِنْ مِنْ أَهُ لِ ٱلْقُرَىٰ فَلَلَّهُ وَللرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَيْكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيآ وَمِنكُمْ وَمَا ءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَنُدُوهُ وَمَا نَهَا لَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَأَتَّقُوا آللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَّاءِ ٱلْمُكْجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخُ رَجُواْ من ديكرهم وَأَمْوَالهُ مُ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهُ وَرَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ أَوْلَالِكُ هُمُ ٱلصَّكَ دَقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَكَبُّوءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمَ حَاجَةً يِّمَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِ مُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَاؤُلَلِكَ هُرُ ٱلْفُلِحُونَ ٤

وَٱلَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بَّٱلْإِيمَانِ وَلِا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَيَّنَ آ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ \* أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوانِهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُ لِ ٱلْكِتَابِ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَيَخْرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلُتُمْ لَنَصْرَبَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ الكَاذِبُونَ ١ لَيِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لا ينصرونهم ولين نصروهم ليُولُنَّ ٱلْأَدْبَارِثُمَّ لَا ينصرُونَ لَأَنتُمُ أَشَدُّرَهُبَةً في صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَالِمُ أَجْمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى يُحَصَّنَةِ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بِينَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُ مُ شَيًّى ذَالْكَ بِأَنَّهُمْ قَوْرٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٤ كَمَثَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبً ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٤٠ كَمَثَلُ ٱلشَّيْطُانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱلْكُفُرُ فَلَمَّا كُفَرَقَالَ إِنَّى بَرِي مُ مِّنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهَ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهَ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهَ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلِيكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَّهُ عَ



فَكَانَ عَا يَبَهُمَا أَنَّهُما في ٱلنَّارِخَالدَيْنِ فِيهَا وَذَالكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ ١٤ يَنْ عَالَمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ آتَتُهُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتُ لَغَدِّ وَآتَتُهُوا آللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بَمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلُهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَايَسْتَوى أَصْعَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَابُ ٱلْجَنَّةَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّة هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٤ لَوْأَنْزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِرَأَيْتُهُ وَخُلِشُعًا مُنْصَدِعًا مِنْ خَشْيَة اللَّهُ وَلِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرُهُمَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنِ. ٱلْهَكُمْنُ ٱلْعَزِنُ ٱلْجُبَارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبُحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اللَّهُ ٱلْحَالَ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْمَنْ ثِ ٱلْحَكِيمُ ١٤



## بِنُ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحِيبَ

كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيٓاءَ نُلْقُونَ إِلَنْهِم بِٱلْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ ٱلْمُقَ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بَآللَهُ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جَمَاداً في سَبِيلي وَآبِيْفَ أَءَ مُنْهَاتِي تُسرُّونَ إِلَيْهِ مِ بِٱلْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِنَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَعْنَ عَلْهُ منكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبيل ١ إِن يَثْقَتُ غُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُواْ إِلَيْكُمْ ا أَيْدَ نَهُ مُ وَأَلْسَ نَتَهُم بَالشُّوءِ وَوَدُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَكُذُكُمْ يَوْمَ ٱلْقَيْلَمَةِ يَفُصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

قَدْ كَانَتْ لَكُرُ أُسُوَّةً حَسَنَةٌ فَ إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَقُومِهُمُ إِنَّا بُرَءَ آوُا مِنكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بَكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَدْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهُ وَحَدَهُ } إِلَّا قُولَ إِبرَ هِهِ مَلاً بِيهِ لَأَسْنَغُفَرَنَّ لَكَ وَمَآأَمُلكُ لَكَ مَنَ ٱللَّهُ مَن شَيءٍ رَّبَّ عَلَيْكَ تُوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَعِيرُ ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَآغُ فَرَلَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِيهِمُ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لَّمَن كَانَ رَجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْوَمِ ٱلْأَحْرُ وَمَنَ يَتُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنَّى ٱلْحَيدُ ۞ \* عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَنِيَكُمْ وَيَنِيَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنَ الَّذِينَ لَمُ يُقَا تَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرُجُوكُم مِّن دِيلِكُمْ أَن نَبرُوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُعَبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَ لَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينَ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دَيْلِ كُمْ وَظَلْهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتُولُّهُمْ فَأُولَلِّكَ هُمُ ٱلظَّلْمُونَ ۞

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امنُوا إِذَا جَاءَ كُرُ ٱلْمُؤْمَنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حَلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَعِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّآأَ نَفَعُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَىٰ كُمْ أَن تَعَكُّوهُنَّ إِذَآ ءَالْمَتَّمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعَصَمِ ٱلْكُوَا فِ وَسَالُواْ مَا أَنفَقُتُمْ وَلْيَسْالُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالْكُمْ حُكْمُ اللَّهُ يَحْكُمُ بَنْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكُمٌ ﴿ وَإِن فَاتَّكُو شَيْءٌ مِنْ أَزْوَلِجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَتُهُ فَعَاتُوا آلَّذَنَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُم مَّتُلَمَا أَنفَقُواْ وَآتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤُمنُونَ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَى ٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بَّاللَّه شَيْعًا وَلَا يَسْرَقُنَ وَلَا يَزْنَانِ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَكَ هُنَّ وَلَا يَأْ تَينَ بَهُ تَكِن يَفْتَرِينَهُ إِبَينَ أَيْد بهنَّ وَأَرْجُلُهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌرَّحيمٌ ١٥ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَّنُولُواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمْنَ أَصَّاب ٱلْقُبُورِ ١



# بِسُ مِلْلَهُ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِي

سَبَّحَ للَّهُ مَا فِي ٱلسَّمُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكُم ﴿ ١ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِرَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَمَقْتًا عندَ ٱللهَ أَن تَقُولُواْ مَالَا تَفْعَلُونَ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِثُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلهِ عَصَفًا كَأُنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقُومِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنَّى رَسُولُ ٱللَّه إِلَيْكُمْ إ فَلَكَ زَاغُواْ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبُمْ وَأَلَّهُ لَا يَهُدى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسْقِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مُرْبَرَ يَلْبَنَى إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِلَّا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحَدُّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُبِيرٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَيُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمِ وَٱللَّهُ لَا بَهْدِي ٱلْقُومَ ٱلظَّلِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ آللَه بِأَفْوَاهِم وَآللَهُ مُتِمُّ نُورِهِ عَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٥ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْحُدَى وَدِينَ ٱلْحَقَّ لَيْظُهُ وَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلَّهُ وَلَوْ كُرُهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ٤ يَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَأَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَلَّرَةِ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١٠٠ تُؤْمِنُونَ بَأَلَلَهُ وَرَسُولِهِ عَ يَجُلُهُ دُونَ فِي سَجِيلِ ٱللَّهُ بِأَمُوالِكُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُوخَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّونَ اللَّي يَغْفِرُ الكُرْدُنُوكِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فَ جَنَّاتَ عَدُنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظْيِمُ ۞ وَأُخْرَى تُحَبُّونَهَا نَصُرُّمِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَيمَ للْحَوَارِيِّ نَمَن أَنْ اللَّهِ إِلَى آللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ مَعْنُ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ مَعْنُ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَعَامَنَت طَّلَا بِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاء بِلَ وَكَفَرَت طَّلَا بِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلْهِ سِنَكُ



#### 

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيم ۞ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأَمْتِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَوُزِكِّهِمُ وَيُعَلِّيهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لِفِي ضَلَالُمْبِينِ ٢ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَا يَكُحُقُواْ بِهِمْ وَهُوَالْعَنِ بِزُالْحُكِيمُ ۞ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَآلِلَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ كَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ ثُمَّ لَرْيَحِلُوهَا كَتُلَالَكِمَارِيَحُملُ أَسْفَارًا بِشُومَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَعَايَتُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ لَا بَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ فَي قُلْ يَا يُهُا ٱلَّذِينَ هَادُوۤا إِن زَعَمُ ثُمُ أَنَّكُمُ أَوْلِيٓآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَمَنَّوْا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ وَلَا يَمَنَّونَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدَهُمْ وَأَللَّهُ عَليمٌ بَّ الظُّلْمِينَ ٧٠ قُلُ إِنَّ ٱلْمُؤْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ وُمُلَاقِيكُمْ ۗ ثُرَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيِّبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِئَكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعَلُونَ ۞



بِسُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ و وَٱللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَاذِ بُونَ كَ ٱلنَّخَذُ وَا أَيْمَانَهُمُ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللّهَ إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهَ بِأَنَّهُمُ عَامَنُواْ ثُمَّ عَن سَبِيلِ ٱللّهَ إِنَّهُمُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهَ أَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل



وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمُ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِراً كُمْ رَسُولُ ٱللَّهُ لَوَّواْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصِدُونَ وَهُمْ مُسَتَكْبُرُونَ فَي سَوَآءٌ عَلَيْهُمْ أَسَنْغَفَتَ لَمُرْ أَمْ لَرُ تَسْتَغُفِرُ لَحُ مُ لَن يَغُفرَ اللهُ لَحُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٤٠ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ وَللَّه حَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكَنَّ ٱلْمُنطَفَقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَة لَيُخْرَجَنَّ ٱلْأَعَنُّ مِنْ ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْأَعَنُّ مِنْ اللَّهِ الْعِنْ وَلَكِنَّ الْأَعَنَّ مِنْ اللَّهِ الْعَيْلَ وَلَكِكِنَّ اللَّهِ الْعَرْبُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأَوْلَبِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن عَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ فَلَ وَلَوْ يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَلِللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

# (15) منكون كوّالتَّجَابِن وَكَالْ التَّجَابِن وَكَالْ التَّجَابِن وَكَالْ التَّجَابِن وَكَالْ التَّحْرِيمِ (15) والمائية مِدَّ المائية مُدَّالِي المَائِقُ مِدَّ المَائِقُ المَائِقُ مِدَّ المَائِقُ مِدَّ المَائِقُ مِدَّ المَائِقُ مِدُّ المَائِقُ مِدَّ المَائِقُ مِدَّ المَائِقُ مِدَّ المَائِقُ مِدُّ المَائِقُ مِدْ المَائِقُ مِدُّ المَائِقُ مِدُّ المَائِقُ مِدُّ المَائِقُ مِنْ المَائِقُ مِنْ المَائِقُ مِدُّ المَائِقُ مِنْ الْمَائِقُ مِنْ المَائِقُ مِنْ الْمَائِقُ مِنْ المَائِقُ مِنْ المَائِقُ مِنْ المَائِقُ مِنْ المَائ

### 

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْكُلُكُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ وَهُوعَلَى كُلّْشَى وِ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمَنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤُمنٌ وَٱللَّهُ عَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤٤ أَلَرُ يَأْتِكُمْ نَبَوُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِلُ فَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْ هِمْ وَلَحُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُ مِبَّالْبَيِّنَاتِ فَقَالُواْ أَسْتُرٌ مَهُ دُوبَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ قَالْسَنْغَنَي ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنَّ مَسِدٌ ١ زَعَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُرَّ لَتُنَبَّوُنَ بَمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهَ يَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُوا اللَّهُ يَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنُّ وَمَن نُؤُمنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلْحًا يُكُفِّرُعَنهُ سَيْعًاتِهِ عَ وَبُدُخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَالُ خَالدينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِلِيَّنَا أَوْلَلِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخُلِدِينَ فَهَا وَبِئُسَ ٱلْمَعِيرُ ١٠ مَآأَصَابَ من مُصيبَة إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ بَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيدٌ ١٤ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْبُينُ ٤ ٱللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ فَأَيَّتَوَكَّلَ ٱلْوُمنُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امنُواْ إِنَّ مِنَّ أَزُوَجِكُمْ وَأَوْلَلْدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَآحَذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ١٤ إِنَّمَا آمُوالُكُمُ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرَعَظِيمُ ﴿ فَا تَقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ - فَأُولَيْك هُرُ ٱلْفُلْحُونَ ١٠ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ عَلِيمٌ ﴿ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿



بِشْ اللَّهُ الرَّحْنِ الرَّحِي فِي اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِي

يَّأَيُّ النَّبِيُ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِ نَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُو هُنَّ مِنُ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا نَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَصْرُوفٍ أَوُ فَارِقُوهُنَّ بَمْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقْيُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤُمنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخْرَ وَمَنَيَّقَ ٱللَّهَ يَجْعَل ٱلْهُ مَخْرَجًا وَيِرْ زُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيءِ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّذِي يَبِسُنَ مِنَ ٱلْحَيضِ مِن يِسَآ إِكْرُ إِن ٱرْتَبُتُمُ فَعِدَّ ثُهُنَّ قَلَاتَهُ أَشُهُ إِلَّا لِمِي لَرْيَحِينَ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمَن أُمْ وَيُسْرًا ﴿ ا



ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلُهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجُرَّا ﴿ }

أَسْكِنُوهُنَّ مَنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجِدِكُرُ وَلَا تُضَآرُوهُنَّ لَكُسَّقُواْ عَلَيْهِنَّ أَ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلِ فَأَنفقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُر فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمَّرُواْ بَنْيَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرُمُ فَسَتُرْضِعُلَهُ أُخْرَىٰ ﴿ لَا لَهُ فَقُ ذُوسَعَةِ مَّن سَعَتهِ ۚ وَمَن قُدْرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنفقُ مَّ ۖ أَ ءَ اتَكُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ اتَهَا سَجُعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسِرِيُسُرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبَّهَا وَرُسُلِهِ عَفَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُمًّا ١٥٠ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْ هَا وَكَانَ عَلْقَةُ أَمْ هَا خُسَّرًا ١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَأَنَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذَكًّا ﴿ آَسُولًا يَتْلُواْ عَلَكُمْ ءَايَتَ ٱللَّهُ مُبِيِّنَاتِ لِيُغْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَتَعَلِّصَلَحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتَ تَجْرَى مِن تَعِنَا ٱلْأَنْتُ رُخُلِدِينَ فَهَآ أَبَداً قَدْأَحُسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١٤ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَكُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيءٍ قَديرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَد أَحَاطَ بِكُلَّ شَيءٍ عِلْكَ



# بِسَ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيلِ

يَا يُهُا ٱلنَّبِيُّ لِرَبُّحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِيكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحيهٌ ۞ قَدْ فَصَ ٱللَّهُ لَكُرُ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِي إِلَىٰ بَعْضِ أَزُولِجِه عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ عَ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَكَتَا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُونِكُمَا وَإِن تَظَلَّهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمُولَلهُ وَجِبُرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ رَبُ إِنْ طَلَقًاكُنَّ أَنْ يُدُلُّهُ ۗ أَزُواجًا خَيْلً مِنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَائِتَاتٍ تَبِّبَتٍ عَلِيدَتٍ سَيِّحَتِ ثَيَّبَتِ وَأَنْكَارًا ﴿ يَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِارَةُ عَلَهَا مَلَكَ تُدُّ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ آللَّهُ مَا أَمَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٤



يَا يَا أَلَا يَا كَفَرُوا لَا تَعْتَذُرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّمَا تُعْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَّنَا أَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُواْ أَن يُكَفِّعَنَكُمْ سَيْعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجِي مِن تَعْتَمَا ٱلْأَنْسَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ النِّي وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَلُّو نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبِأَيْمَانَهُمْ يَقُولُونَ رَبِّنَ أَتْمُ لَنَا نُورَنَا وَآغُ فَرَلَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءِ قَدِيرٌ ۞ يَا يَهُا ٱلنِّي جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَهِدُ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَآمُرَأَتَ لُوطِ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ منْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا فَلَرُيغِنياً عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْن لِي عِندك بَيْتًا فِي ٱلْحَنَّةُ وَنَجِيْمِن فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَفَجِيْمِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ اللهِ وَمَهُ مِ أَبْنَتَ عِمْ رَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيه مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلَمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَائِلِينَ ١



# بِسُ اللَّهِ آلَّ مَنِ الرَّحِيدِ مِ

تَبَارَكَ ٱلَّذَى بِيده ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ١٠ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمُؤْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُرُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْغَفُورُ ﴿ اللَّهِ يَخَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتِ طَبَاقًا مَّا تَرَىٰ فَ خَلَق ٱلرَّحَان مِن تَفَاوُتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلُ تَرَى مِن فُطُورِ ﴿ شَكَّمُ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّتَيْنَ يَنقَلْبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِئَا وَهُوَحَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بَصَلِيحَ وَجَعَلْنَا لَا أُرْسَمَاءَ ٱلدُّنْيَا بَصَلِيحَ وَأَعْتَدُنَا لَحُهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ عَـذَابُ جَهَنَّر وَبِئُسَ ٱلْمَعِيرُ ﴿ إِذَّا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَ شَمِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُمِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّا أُلْقَ فَيِهَا فَوْجٌ سَأَلَهُ مُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتَكُمُ نَذِيرٌ ۞



قَالُواْ بَالِي قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيء إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَّالِكَبِيرِ ﴿ وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكِنَّا فِي أَضَحُكِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنِّهِمُ فَسُحْقًا لِأَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُولَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُكُبِيرٌ ﴿ وَأَسِرُواْ قُولَكُمْ أَوا جَهَرُواْ بِهِ } إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ أَلَا يَعْلَرُ مَنْ حَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَ لُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِهِ عَلَيْ النَّشُورُ ۞ ءَأَمِنتُ مِ مَن في ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُو ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِكَ تَمُورُ ١٠٤ أَمْ أَمِنتُمُ مِّن في ٱلسَّمَاء أَن يُرُسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلُهِمُّ ۗ فَكَيْفَ كَانَ يَكِيرِ ۞ أَوَلَرُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلْفَّاتِ وَيَقْبَضْنَ مَا يُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ وبكلِّ شَيء بَصِيرٌ ١٠

أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌ لَّكُرْ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحَانِ ـ أَ إِن ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُـرُورِ ۞ أَمَّنَ هَلَاا ٱلَّذِي يَرِزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مَ بَلِ لِحُوْا فِي عُنُوِّ وَنَفُورِ ۞ أَفَهَ مَيْشِي مُكبًّا عَلَىٰ وَجُهِدٍ مَ أَهُدَىٰ أَمَّن يَمْشي سَويًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمِ اللهُ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعَدَةً قَليلًا مَّاتَشَكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذَى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلَ إِنَّمَا ٱلْعِلَمُ عِنْدَ ٱللَّهَ وَإِنَّكَ أَنَا نَذِيرٌ مُبِيرٌ عَنِي فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُون ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَهُ لَكُنَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعَى أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكُلْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١٤٠٥ قُلُ هُوَ ٱلرَّمْ أَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَصْبَعَ مَا قُلُا غُورًا فَنَ يَأْتِيكُمْ بِمَآءِمَّعِينِ



### بِسُ اللَّهِ آلَّ مَنِ آلَ عَنِ الرَّحِيدِ

نَ وَٱلْقَالَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَآأَنَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بَجُّنُونِ ﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجَّا عَيْرَ مَمْنُونِ ٤ وَإِنَّكَ لَعَ لَيْخُلُقَ عَظِيمٍ ١ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمِ ٱلْمُفْتُونُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَرُ بَن ضَلَّ عَن سَبِيلهِ عَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَلْهُ تَدينَ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَدِّبِينَ ۞ وَدُواْ لَوْنُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّافِ مَّهِينِ ١٠ هَمَّازِمَّشَّآءِ بنمَهِ ١٠ مَّنَاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِ أَشِيمِ ﴿ عُتُلَ بَعْدَ ذَالِكَ زَنيمِ ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنايِنَ ﴿ إِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْحُرْطُومِ ۞ إِنَّا بَلُونَكُمْ كَمَّا بَلُونَ ۗ أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَقْتُمُواْ لَيَصِرِمُنَّا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثَّنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا الْمُواْ لَيَصِرِمُنَّا مُصْبِحِينَ اللَّهَ وَلَا يَسْتَثَّنُونَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَثُّنُونَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَثُّنُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُّنُونَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَثُّنُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُّنُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتُونُ اللَّهُ وَلَا يَسْتُونُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتُونُ اللَّهُ وَلَا يُسْتُونُ اللَّهُ وَلَا يُسْتَثِّنُ وَلَا يُسْتُونُ اللَّهُ وَلَا يَسْتُلُونَ اللَّهُ وَلَا يُسْتُلُونُ اللَّهُ وَلَا يَعْمِي مِنْ اللَّهُ وَلَا يُسْتَلْنُونَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يُسْتِعِينَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَثُنُونَ اللَّهُ وَلَا يُسْتُلُونُ اللَّهُ وَلَا يَسْتُلْمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُلُولُولُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا



فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِثٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٠ فَأَصْبَعَتُ كَأَلْصَرِيمِ ۞ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينٌ ۞ أَن ٱغَـدُواْ عَلَى حَرْثُكُو إِن كُنتُمْ صَلَرِمِينَ ﴾ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفُونَ ۞ أَنْلاَ يَدْخُلَنَّهَا ٱلْمُؤْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكُنُّ ۞ وَغَدُواْ عَلَىٰ حَدْدٍ قَلْدُرِينَ فَكُمَّا رَأُوهَا قَالُواْ إِنَّا لَصَآ الُّونِ ٤ مَلْ نَعْنُ عَمْ وُمُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرُ أَقُلُ لَكُمُ لُولًا يُسَبِّحُونَ ۞ قَالُواْ سُبِحَانَ رَبِّتَ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلُومُونَ ۞ قَالُواْ يَلُولِكَاۤ إِنَّا كُنَّا طَلْغَينَ ۖ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلَنا حَكُيرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَاكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخَرَةِ أَكُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونِ ٢ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَغُعَلُ ٱلْمُلْسِلِينَ كَالْجُهُ مِينَ فَكُمُ مَالَكُمْ فَكُمُ مُنْ فَعَلَمُ وَلَكُمْ مَالَكُمْ فَكُمُ وَنَ فَيَ أَمْ لَكُمْ كَتُبُّ فِيهُ تَدُرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞



## 

ٱلْمَا قَاةُ ۞ مَا ٱلْمَا قَاةُ ۞ وَمَاۤ أَدُرَيٰكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ كَذَّبَتُ تَمُودُ وَعَادٌ بِٱلْقَارِعَةِ ﴿ فَأَمَّا تَمُودُ فَأَهَا كُوا بِٱلطَّاعْيَةِ ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهُ لِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصِرِ عَاتِيةِ ۞ سَخَّهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَمَال وَثَمَنْيَةَ أَيَّامِ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَغُلْ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمُ مِّنَ بَاقِيةٍ ﴿ وَجَآءَ فِهُونُ وَمَن قَلُهُ وَٱلْمُؤْتَفَكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَةً رَّابِيَّةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمُ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُو نَذْكِرَةً وَيَعَمَّآ أَذُنَّ وَاعَدُ ۗ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِنَفُخَةٌ وَلِجِدَةٌ ۞ وَحُملَت ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ



فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۞ فَيُومَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞

وَآنشَقَّت ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ ﴿ وَٱلْكَاكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِهَأَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَنيَةٌ ﴿ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَغْفَىٰ منكُمْ خَافِيةٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَبَهُم بَيمِينِهِ ع فَيَقُولُ هَا أَوْمُ آقَرَءُواْ كَتَابِيةً ﴿ إِنَّ ظَنَنْ أَنِّي مُلَاقٍ حَسَابِيهُ ۞ فَهُوَفِي عِيشَةٍ رَّاضِيَّةٍ ۞ فَجَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كَالْمُرْبُولُ هَنِينَا بَمَا أَسُلَفْتُمُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالَيةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ عِ فَيَقُولُ يَلْلُتُنِي لَرُ أُوتَ كَتَلِيَّهُ ﴿ وَلَا أَدُر مَاحِسَابِيهُ ۞ وَلَا أَدُر مَاحِسَابِيهُ يَكُلُّتُهَا كَانَت ٱلْقَاضِيَة ﴿ مَا أَغُنَىٰ عَنَّى مَالَهُ ﴿ هََلَكَ عَنَّى مَالَهُ ﴿ هَلَكَ عَنَّ سُلُطَانِيَةً ۞ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ۞ ثُرَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ في سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذَرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤُمنُ بَ اللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَلَهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلَاطَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُ ۚ إِلَّا ٱلْخَطْوُنَ ۞ فَلَا أُقْسِمُ عَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَالَا تُبُصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيرٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَولَ شَاعِي قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَولَ شَاعِي قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴾ وَلَا بِقَول كَاهِنْ قَليلًا مَّا تَذَكَّرُونَ كَ نَنزِيلٌ مِّن رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَا وِيل ۞ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ١٤ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ١٤ فَمَا مِنْكُرُمْنَ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۞ وَإِنَّهُ لِلتَذَكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِلَّهُ مِلْكُمْ مَكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِمَا مَا مُكَافِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِمَا مُنْكُمْ مُكَذَّبِينَ فَكُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُمْ مُكُدِّبِينَ فَي وَإِنَّهُ وَلَحْسَرَةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ فَي وَإِنَّهُ لِكُونُ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّعُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِلَّهُ مِلْكُ ٱلْعَظِيمِ ﴿



بِسُ فَإِللَّهِ آلرَّ مُإِنَّالِهِ وَاللَّهِ آلرَّ مُإِنَّاللَّهِ مَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ, خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُ مُ يَرُونَهُ وَبَعِيدًا ۞ وَنَرَاهُ قَرِبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمُهُلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْمِهُنِ ۞ وَلاَيسْ عَلْ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۞ يُبْصِرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْجُرُمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ إِبَنِيهِ ﴿ وَصَاحَبَتُهِ عَالَحِيهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتَوِيدِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدِ ۞ حَكَّلاًّ إِنَّهَا لَظِيٰ ۞ نَزَّاعَةً للشَّوى ۞ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَنَ ۞ \* إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ خُلَقَ هَـُلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُلِينَ ۗ ٱلَّذِينَ مُمْ عَلَىٰ صَلَاتِمْ دَآيِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِي ٓ أَمُوالِمِهُ حَقُّ مَّعَلَوُمٌ ۞ لِلسَّآمِلِ وَٱلْحَلُرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّم مُشْفِقُونَ ١

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مُ غَيْرُ مَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزُواجِهِمُ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْسَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُمَ لُومِينَ ﴿ فَهَنَ آبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَكُهُمْ وَعَهْدِهُمْ رَاعُونِ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُ رِبْنَهَا دَاتِهُمْ قَآمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَلِّلُ مَا لَاتُهُمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُوْلَيِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكُمُّ وُنَ ٢٠٠٠ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قَبَلَكَ مُطعينَ ۞ عَن ٱلْمَينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ عِن يُزَكُّ أَيْمُ مُ عَن ٱلْمِي مِن الشِّمَالِ عِن يزكُ أَمْمِي مِّنْهُمُ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّآ إِنَّا خَلَقْنَاهُم ِمِّمَا يَعْلَمُونَ ۞ فَلَا أُقُسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَعَارِبِ إِنَّا لَقَادُرُونَ ﴿ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَن نُبُدَّلَ حَيْرًا مَّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بَسْبُوقِينَ ﴿ فَا فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مَنَ ٱلْأَجْدَاثِ سَرَاعًا كَأَنَّهُ مُ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ عَلَيْ خَلْفِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ۚ ذَٰلِكَ ٱلَّهِ مُ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ٢



#### 

إِنَّ آرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٓ أَنْ أَنذر قَوْمَكَ مِن قَبُل أَن يَأْتَهُمُ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ قَالَ يَلْقُومِ إِنَّى لَكُو نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَن آعُبُدُواْ آللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطْمِونَ ٤٠ يَغْفُرا كُرِّمْن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَيِّرُكُمُ إِلَّا أَجَلِّمُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱلله إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ كَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قُومِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمُ دُعَآءَى إِلَّا فَإِنَّا ١٠ وَإِنَّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفَرَكُمُ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمُ في ءَاذَانهُمْ وَأَسْنَغَشُواْ ثَيَابَهُمْ وَأَصَرُواْ وَآسَنَكُ بَرُواْ آسَتُكِاراً ٧ ثُمَّ إِنَّ دَعَوْتُهُمْ جِمَارًا ﴿ ثُمَّ إِنَّ أَعْلَنتُ لَمُ مُواً أَسْرَرْتُ لَمْ مُ إِسْرَارًا ۞ فَقُلُتُ ٱسْنَغُفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَعَفَّارًا ۞ يُرْسِلَّ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً ﴿ وَيُدِدُكُمُ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُرْجَنْتِ وَيَجْعَلُكُمُ أَنْهُ رَا كَ

مَّالَكُمْ لِلاَتْرَجُونَ لللهُ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۞ أَلَهُ تَرَوْا كُنْ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمُولَتِ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سَرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ أَنْبُنَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضَ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِّتَسْلُكُولْ مِنْهَا سُبُلا فِي عَالَ فَيْ مُرَبِ إِنَّهُمْ عَصَونِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّرْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ } إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَّرُواْ مَكَّا كُبَّارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِمَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ١٠٠ وَقَدُ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِد ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١٠٠ مِّمَّا خَطيَّ عَالَهُمْ أُغْرَقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَكَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبُ لَا تَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفْرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمُ يُضِلُّواْ عَبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ رَبِّ آغُ فِرُ لِي وَلِوَ لِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَللْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتَ وَلَا تَرْدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١٠٠

# (۷۲) سِمُونَ قَوْالْجُرِبِّ عَلَيْهِ الْجُرِبِّ عَلَيْهِ الْجُرِبِّ عَلَيْهِ الْجُرِبِّ عَلَيْهِ الْجُرَبِّ عَلَيْهِ الْجُرَبِينَ الْجُلُوبُ وَلَيْفَ الْمُرَافِ الْجُرَافِ وَلَيْفَ الْمُرَافِ الْجُرَافِ وَلَيْفَ الْمُرَافِ الْجُرَافِ وَلَيْفَ الْمُرَافِ الْجُرَافِ وَلَيْفَ الْمُرَافِقِ وَلَيْفَ الْمُرَافِقِ وَلَيْفِي الْمُرَافِقِ وَلَيْفِي الْمُرَافِقِ وَلَيْفِي الْمُرَافِقِ وَلَيْفِي الْمُرَافِقِ وَلَيْفِي الْمُرافِقِ وَلَيْفُ الْمُرَافِقِ وَلَيْفِي الْمُرافِقِ وَلَيْفِي وَلِيقِ وَلَيْفِي وَلِيقِ وَلِي الْمُرافِقِ وَلِي الْمُرافِقِ وَلِيقِي وَلِي الْمُرافِقِ وَلِي وَلِي الْمُرافِقِ وَلِي وَلِيقِي وَلِي وَلِيقِي وَلِي وَلِيقِ وَلِي وَلِيقِي وَلِي وَلِيقِي وَلِيقِ وَلِي وَلِي وَلِيقِ وَلِيقِي وَلِي وَلِيقِ وَلِي وَلِي وَلِيقِ وَلِيقِي وَلِي وَلِيقِي وَلِي وَلِي وَلِيقِي وَلِي وَلِي وَلِيقِ وَلِي وَلِي وَلِيقِ وَلِي وَلِي وَلِيقِ وَلِي وَلِي

### 

قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُهُنَ ٱلْجُنَّ فَقَالُوۤ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَجَبًا ۞ بَهْدَى إِلَى ٱلرُّشُدِ فَعَامَنَا بِهِ } وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ رَعَكَ لَى جَدُ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَلِحَبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهَا عَلَالَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّه كَذَبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ لَإِنسِ يَعُوذُ وِنَ برجَالِ مِنَ ٱلْجِن فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمُ ظَنُواْ كَا ظَنَنتُمُ أَن لَّن يَعِثُ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَسَنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّاكُنَّا نَفْعُدُمِنُهَا مَقَلْعِدَ لِلسَّمْعِ فَنَيَسَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ مِشَهَا بَا رَصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدُرَى أَشَرُّ أُرِيدَ بَن فِ ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمُ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن يُجْزَ إللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُجْزَهُ وَهَرَبًا ﴿



وَأَنَّا لَنَّا سَمِعْنَا ٱلْمُكَدَى ءَامَنَّا بِعِي فَنَ يُؤْمِنَ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَعْسًا وَلا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْسُلْمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَلِكَ تَحَرِّوْا رَشَدًا ١٤٠٥ وَأَمَّا ٱلْقَلْسُطُونَ فَكَا نُواْلِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١١٥٥ وَأَلُّواْ سَتَقَلُّمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَة لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَّقًا ١٠٤ لِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْض عَن ذَكِّ رَبِّهِ عَسَلُكُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا لَدُعُولُ مَعَ ٱللَّهَ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ رِلَّا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهَ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١٠ قُلُ إِنَّكَ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشُرِكُ بِهِ مَا أَحَدًا ١٠ قُلُ إِنَّ لَا أَمُلكُ لَكُوضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ قُلْ إِنَّ لَن يُجِيرِنِ مِنَ اللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدُ مِن دُونِه مِمُلِّتَكَدًا ﴿ إِلَّا بَلَا عَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ عَ وَمَن يَعُص ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ رَفَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خُلدينَ فِهَآ أَبَدًا ١٠ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ١٤ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجَعَلُ لَهُ, رَبِّ أَمَدًا ۞ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِمُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٓ أَحَدًا ۞

لِمَ مَن

(۷۳) سيف فالمائم تا فكرت بناء المائم الفكري المائم الفكري المائم الفكري المائم الفكري المائم الفكري المائم الفكري المائم المائم

أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرُءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قُولًا تَقِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِي اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكًا عَلَيْكُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ مِي أَشَدُّ وَطُعًا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّالَكَ فِي ٱلنَّهَارِسِجًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّا لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسِجًا طَوِيلًا ﴿ اللَّهُ اللّ

وَلَّذُكُرِ السَّمَ رَبِّكَ وَتَبَتَلُ إِلَيْهِ نَبْتِيلًا ﴿ رَّبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْغُرِبِ لَا أَلْهُ إِلَيْهِ الْمِثْرِيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّل

هَمْ الْجَمِيلَا ﴿ وَذَرُنِي وَٱلْمُكَدِّبِينَ أُولِي ٱلتَّعْمَةِ وَمَهْلُهُ مُ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ إِنَّ

لَدَيْنَ آأَنكَ اللَّهِ وَجَيَّما ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا آلِيمًا ۞

مسووق المشتمل

يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجَبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجَبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُرُ رَسُولًا شَلْهِدًا عَلَيْكُرُكُمَ آَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعُونَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَمَىٰ فَعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذًا وَسِلًا ١٠٠ فَكُيْنَ لَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ يِهِ عَكَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ١٠٠ إِنَّ هَذِهِ عَنْدُكُوَّ ۗ فَهَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَّ رَبِّه عَسَبِيلًا ﴿ \* إِنَّ رَبَّكَ يَعُلُمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنصَفَهُ وَثُلُثُهُ وَطُآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلَمَ أَن لَن يُخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُواْ مَانَدِسَّرَمَنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلَمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُرُمَ صَي وَءَاحُرُونَ يَضِربُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَل آللَّهُ وَءَاخُرُونَ يُقَلِّيلُونَ فِي سَبِيلَ ٱللَّهُ فَأَقَّرَءُواْ مَا نَيْسَرَمِنَهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَءَا تُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَصًّا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرَ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْراً وَأَعْظَمَ أَجَراً وَآسَنَعْفُرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ۞

سُورَةُ

# (۷٤) مكن قالمان فرنت و المان المنافعة المناف

## بِسُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ

كَأَيُّما ٱلْكَدِّرُ ١٤ فَرُفَأَ نَذَرُ ١٠ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ ١٥ وَثِيابِكَ فَطَهِّرُ وَٱلرُّجْزَ فَآهِمُ ٥٠ وَلَا مَنْ تَسْتَكُثِرُ ١٠ وَلَرَبُّكَ فَآصُبِرُ ١٠ فَإِذَا نُفِيرَ فَالنَّاقُورِ ﴿ فَاللَّهُ يَوْمَ إِذِيوْمُ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ عَبْرُ لَسِيدٍ ﴿ فَالنَّاقُورِ ﴿ فَالنَّاقُورِ ﴿ فَالنَّاقُورِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مِالًّا مَّمُدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ١٠ وَمَهَّدتُ لَهُ مَنْهِدًا ١٠ ثُرَّيطُمَعُ أَنْ أَزيدَ ١٠ كُلًّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَتِنَاعَنِيدًا ﴿ سَأَرُهُ قُهُ مُعُودًا ﴿ إِنَّهُ وَلَكَّرَ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتُلَكِيْفَ قَدَّرَ ﴿ ثُرُقُتُلُكَ يُفَ قَدَّرَ ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴿ ثَا ثُمَّ عَلِسَ وَبَسَرَ ١٠٠٠ ثُوَّا أَدُبَرَ وَٱسْتَكُبَرَ ١٠٠٠ فَقَالَ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِمْ يُؤْخُرُ ١٠٠٠ إِنْ هَذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأْصُلِيه سَعَرَ ۞ وَمَآأَدُرَنكَ مَاسَعَرُ ۞ لَا بُنْقِ وَلَا تَذَرُ ۞ لَوَّاحَةٌ لَّلْبَشَر ۞ عَلَيْهَا سَعَةَ عَشَرَ ۞ وَمَاجَعَلْنَا أَضَعَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عَدَّتَهُمُ إِلَّا فَنْنَةً لَّذَينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَانًا وَلا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ وَٱلْكَ فُرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَاذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَهُدى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَاهِكَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ وَٱلْقَكَرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَٱلصُّبِعِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرَ ﴿ نَذِيرًا لَّلْبَشَر ﴿ لِلْهِ لَنَ شَآءَ منكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْيَتَأَخَّر ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بَاكْسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ ١٠ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْمَهِ فِي فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَن ٱلْجُهُمِينَ ﴾ فَالْجُهُمِينَ ﴾ مَاسَلَكَكُمْ فَ سَقَرَ ﴿ قَالُواْ لَمُ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمُسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَغُوضُ مَعَ ٱلْحُنَّ إِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نَغُوضُ مَعَ ٱلْحُنَّ إِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكِذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٤ حَتَّى أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ فَالْنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّلِفِعِينَ ﴿ فَمَالَمُ مُعَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْضِينَ ﴿ فَمَالَمُ مُعَنِ النَّكُ التَّذَكِرَةِ مُعْضِينَ كَأْنَهُ مُ مُرُّ مُّسَتَنفِرَ أَنْ فَرَتُ مِن قَسُورَةٍ ﴿ فَ رَتْ مِن قَسُورَةٍ ﴿ مَلْ يُرِيدُ كُلُّ آمْرِي مِّنْهُ مُ أَن يُؤَقَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ﴿ فَ كَلَّ أَمْرِي مِّنْهُ مُ أَن يُؤَلِّ صُحُفًا مُنَشَّرَةً ﴿ فَ كَلُّ آمْرِي مِّنْهُ مُ أَن يُفَا مُن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَ وَمَا يَذَكُونَ اللّهُ عَرَقَ ﴿ فَ فَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَ وَمَا يَذَكُونَ اللّهُ عَرَقَ ﴿ فَ فَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَ وَمَا يَذَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَقَ ﴿ فَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَا عَلَى اللّهُ ع

(٧٥) سُكُونَ الْقِيْاهُ مُولِيَّةً الْمُعْدَى وَالْفِيْاهُ مُولِيَّةً الْمُعْدَى وَالْفِيْاءُ مُولِيَّةً الْمُعْدَى وَالْمُؤْمِّةً وَالْمُعْدَى وَالْمُؤْمِّةُ وَالْمُؤْمِ

 بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عِبَصِيرَةٌ ﴿ وَلَوْ أَلْقَ مَعَاذِيرَهُ وَ لَا تُعَلَّهُ مِهِ عَلَا أَلِم اللهُ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عِبْصِيرَةٌ ﴿ وَكُو أَلْقَ مَعَاذِيرَهُ وَ الْأَنْعَالُهُ مِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ مِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ أَلْقَلَ مَعَاذِيرَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع لِسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ عَنْ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ لُم وَقُوْءَ انَهُ ﴿ ﴿ فَإِذَا قُرَأَنَهُ فَأَتَّبِعُ قُوْءَانَهُ ﴿ فَكُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَكَ أَنُّهُ ﴿ فَكَ كُلُّ مَلْ تُحْبُونَ ٱلْعَاجِلَة ۞ وَلَذَرُونَ ٱلْآخِرَةُ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نََّاضَرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبُّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُونُ يَوْمَبِدِ بَاسِرَةٌ ﴿ تَظُنَّ أَن يُفْعَلَ مَا فَاقِرَةُ ۞ كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱللَّرَاقِ ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفَرَاقُ ۞ وَٱلْنَفَّت ٱلسَّاقُ بٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذِ ٱلْسَاقُ كَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۞ وَلَكَن كَذَّبَ وَتُولَّكُ اللَّهُ مُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهُ له مِي يَتَمَطَّلَ اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ فَأُولَى ١ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلِى ۚ فَأَوْلِ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ سُدًى ۞ أَلْرَبِكُ نُطْفَةً مِن سِّنِي يُمُنَىٰ ۞ ثُرُكَانَ عَلَقَةً فَنَاقَ فَسَوَّىٰ ۞ فَعَلَمنَهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَى ۚ ۞ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَلِدِ رَعَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمُوتَىٰ ۞





#### 

هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهِ مِلَرُيكُن شَيًّا مَّذَكُورًا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ أَمْشَاجٍ نَبْتَليه جَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِيَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ٤٤ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِيَشُرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِنَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْناً يَشْرَبُ بَهَا عَبَادُ ٱللَّهُ يُفَعِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بَالنَّذُرِ وَيَغَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ وُمُسْلَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّه مسكينًا وَيَتِيَّا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُظُمُ كُمْ لِوَجِهِ ٱللَّهَ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ١٤ إِنَّا نَعَافُ مِن رَّبَنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَ بِرًا ١٠ فَوَقَلْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّلَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَلِهُم بِمَاصَبُ وَأَجَنَّةً وَحَرِيرًا ١٠٠ مُتَّكِينَ فَهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكَ لَا يَرُونَ فِهَا شَمْسًا وَلاَزْمَهُ رَا ١٠٠ وَدَانِيَّةً عَلَيْهِ مُ ظِلَالُهَا وَذُلَّكَ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِ بِعَانِيةٍ مِّن فضَّةٍ وَأَكُواب كَانَتُ قَوَارِيرا ﴿ فَ قَوَارِيرا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيرًا ﴿ وَيُسْقُونَ فِهَا كَأَنَّ مِنَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿ عَيْنَافِهَا تَعْبَيلًا ﴿ عَيْنَافِهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهُمُ وَلَدَانٌ عُخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمُ حَسِبْنَهُمُ لُؤُلُوا مَّنثُوراً ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِماً وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلَيْهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ نُحفَرٌ وَإِسْ نَبْرَقٌ وَحُلُواْ أَسَا ورَمن فَضَّةٍ وَسَقَلْهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُرْ جَزَآءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا ١٠٠ إِنَّا غَنُ زَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرُءَانَ نَنزيلًا ﴿ فَأَصْبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ وَلَانْطِعُ منهُ مُ عَاضًا أَوْكَ فُورًا ﴿ وَآذُكُمُ ٱسْمَرَبُّكَ بَكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمَنَ ٱلَّيْلَ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِعُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ إِنَّ هَلَوُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمُ يَوْمًا ثَقِيلًا ۞ نَّعُنُ خَلَقْنَاهُمُ وَشَدَدُنَّا أَسْسَرَهُمْ وَإِذَا شِيئنا بَدَّلْنَا أَمْثُلَهُمْ تَبْدِيلًا ۞ إِنَّ هَاذِهِ مَ نَذُكَرَةً فَنَ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مِسَبِيلًا ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاّ أَن يَشَآءً آللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّلِينَ أَعَدَ لَهُ مُعَذَابًا أَلِيمًا ۞

سِسُ اللّهِ الرَّهُ الْعَلِيَةِ وَلَمْ اللّهُ اللهُ الل

قَلَ رِمَّكِينِ ۞ إِلَىٰ قَدَرِمَّعُ لُومِ ۞ فَقَدَرُنَا فَنِعُمَّالْقَدْرُونَ ۞

وَبُلُّ مُومِيدٌ لِلْهُكَدِّبِينَ ﴿ أَلَهُ نَجُعَلَ ٱلْأَرْضَ كَفَا تَا ﴿ أَحْيَاءً وَأَمُواتًا ١٠٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِي شَلِمِخُلِثُ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَانًا ١٧٠ وَيْلٌ يُومَىدِ لِلْكُذَّبِينَ ۞ أَنطَلْقُواْ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِ عَكَدَّبُونَ ۞ ٱنطَلَقُوٓ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَتْ شُعَب ﴿ لَا ظَلِيلَ وَلَا يُغَنَّى مَنَ ٱللَّهَب ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرِيكَا لَقَصْرِ ١٠٤ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ ١٠٠ وَبُلَّ يَوْمَإِذِ لِلْهُكَذَّبِينَ ۞ هَلَذَا يَوْمُ لَا يَنطقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَمْ ُ فَيَعْتَذَرُونَ ۞ وَنُكُ يَوْمِيدِ لِلْكَدِّبِينَ ١٠٠ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلَجَمَعْنَكُمْ وَالْأَوْلِينَ ١٠٠ فَإِن كَانَ لَكُمْ مُكَدُّ فَكُدُونِ ﴿ وَإِلَّ لَوْمَ إِذِ لِلْكُ خَدِّبِينَ ﴿ وَإِلَّ لَوْمَ إِذِ لِلْكُ خَدِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فَ ظِلَالِ وَعُيُونِ ١٤ وَفُواكَهُ مَمَّا يَشْتَهُونَ ١٤ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيْكًا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِلَّا لَهُ لَلَّهُ اللَّهُ الْمُكَدِّبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِلَّا لَا لَهُ اللَّهُ اللّ إِنَّكُمْ يَجْمُ مُونَ ١٤٤ وَبُلُّ نَوْمَ إِذِلَّهُ كَذَّبِينَ ١٤٤ وَإِذَا قَيلَ لَهُ مُأْزُكُمُواْ لَا يَرْكُعُونَ ﴿ فَا كُوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ فَا أَيَّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا لَا يَرْكُعُونَ فَا أَيَّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ فَا اللَّهُ لَا يَرْكُعُونَ فَا أَيَّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ



# 

عَمَّ يَتَكَآءَ لُونَ ﴿ عَن ٱلنَّابَإِ ٱلْعَظيم ﴿ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ عُنَافُونَ ۞ كَلَّا سَيَعَامُونَ ۞ كَلَّا سَيَعَامُونَ ﴿ ثُرَّكُلَّا سَعَامُونَ ۗ أَلَرْ بَغِيْكُ الْأَرْضَ مِلْدًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزُوَاجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَ كُرْسُبَانًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّـٰلَ لِيَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا ۞ وَيَنَلِنَا فَوْقَاكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿ لِنُغْرِجَ بِهِ عَبًّا وَمَبَّا لَا اللَّهِ مِنْ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَجَنَّاتِ أَلْفَ أَفًا ﴿ إِنَّ يَوْمِ ٱلْفَصِّلِ كَانَ مِقَاتًا ﴿ يَوْمِ الْفَصْلِ كَانَ مِقَاتًا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواَجَا ۞ وَفُئِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَ أَنْتُ أَبُوا بَا ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿



إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِنْ صَادًا ۞ لِلطَّلْغِينَ مَعَابًا ۞ لَّلِيْنَ فَهَآ أَحْقَابًا ۞ لَا يَذُوقُونَ فَهَا بَرُدًا وَلَاشَكَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَّآءً وَفَأَقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِعَالِلْمَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا أَ كُتَابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا أَ كُتَابًا فَذُوقُواْ فَكُن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَكَذَابًا ﴿ إِنَّ لَلْمُ نَّقِينَ مَفَ إِذًا ۞ حَدَآ بِقَ وَأَعْنَابًا ۞ وَكُواعِبَ أَثْرًا بَا ۞ وَكُأْسًا دَهَاقًا ١٠٥ لَا يَسْمَعُونَ فَهَا لَغُواً وَلَاكَذَّابًا ١٩٥ جَكَزَاءً مِّن رَّبِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ رَّبِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَدْنَهُ مَا ٱلرَّحَانَّ لَا يَمُلكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْكَلِّكَ مُنَّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَلِ وَقَالَ صَوَابًا ١٠٠ ذَالكَ ٱلْيُومُ ٱلْحَقُّ فَنَ شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَّا رَبِّه عَمَا بًا ١٠٠ إِنَّ أَنْذَرْنَكُمُ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمُرَءُ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ وَبِقُولُ ٱلْكَافِرُيْلَيْتَىٰ كُنُ ثُرَابًا ﴿

# (۲۹) مئيف قالقان القائية (۲۹) مئيف قالقان القائية الق

### بِسُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ مِ

وَ النَّا زَعَت عَمْرَةًا ﴿ وَالنَّاشَطَات نَشُطًا ﴿ وَالسَّبَحَت سَبْعًا ﴿ وَالسَّبَعَا مَا اللَّهُ اللَّ فَالسَّلِقَاتِ سَبُقًا ﴿ فَالْمُدَبِّرُتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ نَتَبِعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَاشَعَةٌ ﴿ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافَةِ ﴿ أَءِذَا زَجْ رَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِ قِ ١٠ هَـ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ نَادَكُ رَبُّهُ وِبِٱلْوَادِ ٱلْمُصَدِّسِ طُوسِ ﴿ اللَّهِ مُوسَى اللَّهِ اللَّهِ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّ آذُهَبُ إِلَىٰ فِ رَعُونَ إِنَّهُ وَطَخَىٰ ﴿ فَعَدُلُ هَلَ لَكَ إِلَىٰ أَن أَن أَن اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللّ تَــزَكَّ ١٤ وَأَهُــديكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَحْشَىٰ ١٤ فَأَرَلهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ فَكُذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ ثُو اللَّهِ مَا أَدُبَرَيسُعِل ﴿ اللَّهِ مُلَّا مُنْ مَا أَدُبَرَيسُعِل ﴿ غَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخَرَةِ وَٱلْأُولَكِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعُبُرَةً لِّنَ يَخْشَيَ ۗ ﴿ ءَأَنتُ مُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَلْهَا ۞ رَفَعَ سَمُكُهَا فَسَوَّالِهَا ١٤٠ وَأَغْطَشَ لَلْهَا وَأَخْرَجَ ضَعَلَهَا ١٠٠ وَأَلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلَهَا ۞ وَلَلْجَبَالَ أَرْسَلُهَا ۞ مَتَاعًا لَكُرُ وَلاَ نَعَامَكُمُ ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُرُولُ ﴿ فَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلْكُرُولُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَهُرْزَتِ ٱلْجَيمُ لِمَن رَبَّىٰ ﴿ فَأَمَّا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْمُوَى ﴿ إِنَّ فَإِنَّ فَإِنَّا ٱلْجِنَّةَ هِيَ ٱلْمَا أُوَىٰ ﴿ إِنَّ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِكُهَا ﴿ فِي مِنْ أَنتَ مِن ذَكْرَكُهَا ﴿ إِلَّا رَبُّكَ مُنتَهَا اللَّهِ اللَّهِ مَنتَهَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا الل إِنَّتَ أَنتَ مُنذِدُ مَن يَغُشُلُهَا ﴿ صَالَّهُمُ لُوْمَ يَرُونَهَا لَرْكِلْبَثُواْ إِلَّا عَشَّبَّةً أُوضِٰ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



بِسُ اللهِ آلرَّ مَنِ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرُّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مَنْ آلرُّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مَنْ آلرَ مِنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مِنْ آلرَّ مِنْ آلرُقُولُ مِنْ آلِ مِنْ آلرَ مِنْ آلرَ مِنْ آلرَا مِنْ آلرَا مِنْ آلِ مِنْ آلِ مِنْ آلرَ مِنْ آلرَا مِنْ آلرَا مِنْ آلرَا مُنْ آلرَ مِنْ آلِ مِنْ آلرَا مُنْ آلرَا مُنْ آلرُ مِنْ آلرَا مُنْ آلرَا مُنْ آلرَا مِنْ آلْ ألْسُولُونُ مِنْ آلْ ألْلُونُ مِنْ آلْ ألْلُونُ مِنْ آلْلِ مِنْ آلْلِ مُنْ أَلْلُ مِن

عَبِسَ وَتُولِّكِ ﴿ أَنْ حَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَا كُدُرِيكَ لَعَلَّهُ يَرُّكُ ٤ أَوْ مَذَّكُّرُ فَكَ نَفَعَهُ ٱلذَّكُّرَى ٤ أَمَّا مَن ٱسْتَغْنَى ٥ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿ وَمَاعَلَكَ أَلَّا يَزُّكُ لَا وَأَمَّا مَنَ جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَعَنَّهُ تَلَهَّىٰ ۞ حَكَّ إِنَّهَا نَذُكَةٌ ١٠ فَنَشَآءَ ذَكَرَهُ إِنَّ فَصُعُفِ مُكَرَّمَةٍ ١٠ مَّ فُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿ لَا بَأَيْدَى سَفَرَةٍ ﴿ إِنَّ فَيُ لَلَّهُ مُلَا مِرَرَةٍ ﴿ لَا قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكُفَرَهُ إِلَى مِنْ أَى شَيءٍ خَلَقَهُ وَ ١٤ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَ الْمُ فَقَدَّدُهُ ﴿ فَا تُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿ فَا شَكَا السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿ فَا شَكَ أَمَا لَهُ وَفَأَقْ بَرَهُ ﴿ ١٤ كُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْسُرَهُ ﴿ ١٤ كُلَّا لَمَّا يَقُض مَا آمَنُهُ ﴿ فَأَكَ فَلْكِ ظُلِّ ٱلْإِسْكُنُ إِلَّا طَعَامِهِ ٢



أَنَّاصَبَبُنَا ٱلْمَاءَصَبًا ۞ ثُمَّ شَعَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا ۞ فَأَنبُتُنَا فِيهَاحَبًا ۞ وَعَنَا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونًا وَنَعُلًا ۞ وَحَدَ إِنَّ عَلَيْ اللَّهِ وَعَنَا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونًا وَنَعُلًا ۞ وَحَدَ إِنَّ عَلَيْ كُو ۞ وَحَدَ إِنَّ عَلَيْ كُو ۞ وَعَلَيْهُ وَأَبِي ۞ وَعَلَيْهُ وَأَبِي ۞ وَعَلَيْهُ وَأَبِي ۞ وَعَلَيْهُ ۞ وَفَكُو وَأَبِيهِ ۞ وَهُ وَاللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهِ ﴾ وَصَلَحِبَتِهِ وَاللَّهِ ۞ وَمُوهٌ وَاللَّهِ ۞ وَمُوهٌ وَاللَّهِ ۞ وَمُوهٌ وَاللَّهِ ﴿ وَمَا حِلَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا إِنَّ اللَّهُ وَمَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا إِلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَا إِلْهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَيْقُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللْهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ ال

# (۸۱) سُوْن اقرالتَّهُ وَبِرَعَكِيتُ مَ (۸۱) سُوْن اقرالتَّهُ وَبِرَعَكِيتُمَ (۸۱) سُوْن اقرالتُهُ وَبِرَعَكِيتُمَ (۸۱) سُوْن اقرالتُهُ وَبِرَعَكِينَ مَا اللّهُ الللّهُ ا

يِسُ مِلْكُورَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّحُورُ ٱلْكَورَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّحُورُ ٱلْكَورَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّحُورُ ٱلْكَارَتُ وَإِذَا ٱلْخُورُ ٱلْكَارَتُ وَإِذَا ٱلْخُورُ الْكَارَتُ وَإِذَا ٱلْخُورُ وَأَنْ الْمُعُورُ ثَلَيْ وَإِذَا ٱلْمُحُورُ ثُورَتُ وَإِذَا ٱلْمُحُورُ ثَلَيْ وَإِذَا ٱلْمُحُورُ ثَلَيْ وَإِذَا ٱلْمُحُورُ ثُورَتُ فَعَلَمُ اللّهُ وَاذَا ٱلْمُحُورُ وَوَإِذَا ٱلْمُحُورُ وَاذَا ٱلنَّعُولُ وَإِذَا ٱلْمُحَارُ سُحِمَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّعُولُ وَإِذَا ٱلنَّعُولُ وَوَجَدَ اللّهُ وَاذَا ٱلنَّعُولُ وَإِذَا ٱلنَّعُولُ وَوَجَدَ اللّهُ وَاذَا ٱلنَّعُولُ وَإِذَا ٱللّهُ وَاذَا ٱللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ و





وآيايتها والترليت تعللاتنازعايت

وَإِذَا ٱلِّعِكَارُ فَجْرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْقَبُورُ بُعَثْرَتُ ﴿ عَلَتُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَّرَتُ ﴿ كَا لَيْ إِنَّا أَلْإِنسَانُ مَاعَرَّكَ بَرَبْكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ اللَّهِ مَا عَرَّكَ بَرَبْكَ ٱلْكَرِيمِ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ لِكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبُكَ ﴿ كَالَّا بَلْ نُكَدِّبُونَ بِٱلدِّينِ ٥ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ ١٠٠٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ ١٠٠٠ كِرَامًا كَلْبِينَ ١٤ يَعْلَوْنَ مَا تَفْعَلُونَ ١٤ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَقِ نَعِيمِ ١ وَإِنَّ ٱلْفِئَارَ لَىٰ جَعِيمِ ﴿ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ وَمَاهُمُ عَنْهَا بِنَ إِبِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا يُوْمُ ٱلدِّينَ ﴿ ثُمَّ مَا أَدْرَلُكَ مَا يَوْمِ ٱلدِّين ﴿ يَوْمَ لَا مَّلْكُ نَفْسٌ لِّنَفْسِ شَيًّا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِإِذْ لِلَّهِ ﴿



بِسُ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيدِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا آكَنَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا

كَالُوهُمُ أُو وَزَنُوهُمُ يُغْيِرُونَ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَيْكَ أَنَّهُم مَّبُعُونُونَ ﴿ كَالُوهُمُ أَوْلَيْكَ أَنَّهُم مَّبُعُونُونَ ﴿

ليَوْمِ عَظِيدٍ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَاكَمِينَ كَاكُكُ كَلَّمْ إِنَّا كَتَابَ ٱلْفُكَارِ لَقِي سِعِينِ ﴿ وَمَاۤ أَذْرَبْكَ مَاسِعِينٌ ۞ كَتَابٌ مَّرْقُورٌ ۞ وَيْلٌ يَوْمَبِدِ لِلْهُكَدِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ عُكَدِّبُونَ بَيْوْمِ ٱلدِّينَ فَهُ وَمَا يُكَذِّبُ بِدِيٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَشِيمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مُعْتَدِ أَشِيمِ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَا قَالَ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٤ كَالَّهُ مَلَّ الْأَوَّلِينَ كَ كَلَّا مَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِ مَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهُمْ يَوْمَهِ ذِلْ الْمُحُوبُونَ فَ ثُرَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَامِيرِ ١ ثُمَّ يُفَالُ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنْكَذِ بُولَا اللَّهِ كَلَّاإِنَّا كَتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَنِي عِلْتِينَ ۞ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا عِلْيُونَ ١٠٠٠ كَتَبُ مَرْقُورٌ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْفُرِّ بُونِ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِ نَعِيمِ ١ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١ تَعْمِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةً ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسُقُولَ مِن رَّحِيقِ عَنْ تُومٍ ١٠٠ خِتَامُهُ مِسُكُّ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَافِسُونَ ﴿ وَمِنَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُتَ رَبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ اَمَنُوا يَضْعَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَنْعَامَرُونَ ﴿ وَإِذَا آنْفَ لَبُوا إِنَى آمَنُوا يَضْعَكُونَ ﴿ وَإِذَا آنْفَ لَبُوا فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا آنْفَ لَبُوا فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا آنْفَ لَبُوا إِنَّ هَلَوُ لاَ إِنَّ الْمُلُولُ وَلَا الْفَ لَبُوا فَكُهِينَ اللَّهُ وَإِذَا أَنْفَ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(٨٤) سُ<u>ضُ لِمَّا الْانشَقَا وَعَلَيْ</u> (٨٤) مُ<u>ضُفَّ لِمَّا الْانشَقَا وَعَلَيْ</u> مَن اللهُ الله

بِسُ مِلْلَهُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّالَ الرَّبَ الرَّبَ الْحَادَ السَّمَاءُ انشَقَتْ ﴿ وَالْمَانَ الرَّبِ الرَّبِ الْحَادَ السَّمَاءُ انشَقَتْ ﴿ وَالْمَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَالْمَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَالْمَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَالْمَنْ الْأَرْضُ مُدَّتُ ﴿ وَالْمَتَ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَالْمَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَ

مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ وَرَآءَ ظَهُرهِ ٥ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فَي أَهُله ع مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ وَظُنَّ أَن لَّن يَعُورَ ۞ بَلَكَ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۞ فَلآ أُقُسِمُ بِٱلشَّفَو ۞ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَوَ ۞ وَٱلْفَكَرَ إِذَا ٱتَّسَقَ ١٤ لَتُركَبُنَّ طَبَعًا عَن طَبَق ١٥ فَمَا لَمُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ٤٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ١٠٠ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَدِّبُونَ ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَرُ بَمَا يُوعُونَ كَ فَيَشْرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّالَحَتِ لَمُ أَجُّرُعَهُمُ مُنُونِ



بِسُ اللَّهُ آلِّ مَنِ آلَ عَلَيْ آلَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ آلَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَ السَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿ وَٱلْيَوْمِ اللَّهُ عُودِ ﴿ وَشَاهِدِوَمَشَّهُودِ ١



قُتَلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَانَقَهُ مُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيد ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُوات وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمُسَوْبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّهَ وَلَهُمْ عَذَابُ آلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ الْمُحْرِيقِ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمُحْرِيقِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُملُواْ ٱلصَّالَحَاتِ لَمُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَعْلَما ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِنَّا بَطْسَ رَبِّكَ لَشَد يَدُّ ﴿ إِنَّهُ مُوَيِّدِيٌّ وَيُعِيدُ ﴿ وَهُو ٱلْمَا فُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ ذُو ٱلْعَرِّشُ ٱلْجَيدُ ۞ فَعَالٌ لَّمَا يُرِيدُ ۞ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْحِنُود ﴿ فِي فِرْعَوْنَ وَتَكُمُودَ ﴿ بَا ٱلَّذِنَ كَفَارُواْ فِي تَكْدِيبِ ﴿ وَ وَآلِهُ مِن وَرَآبِهِم يَحْيُظُ ﴿ كَابِلُهُو قُرْءًا نُ تَجِيدٌ ﴿ في لَوْج مَّعَ فُوظٍ ١



بِسُ اللَّهِ آلرَّ مَنِ آلرَّ مَنِ آلرَّ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ آلرَّ مَنِ آلرَّ مَنِ آلرَّ مَنِ آلرَّ مَنِ آلر

وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَآأَدُرَبْكَ مَاٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ

ٱلثَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّنَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞

فَلْيَنظُ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلُو ﴾ خُلُو الْإِنسَانُ مِمَّ خُلُو اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلْمُ المُل

مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلدَّرْآبِ ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ عَلَىٰ الصَّلْبِ وَٱلدَّر ﴿ اللَّهِ مِن بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلدَّر آبِ اللَّهِ عَلَىٰ رَجْعِهِ عَلَىٰ السَّادِ لَدُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّى

يَوْمَ تُبُلَى ٱلسَّرَآيِرُ ﴿ فَكَالَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿ وَٱلسَّمَاءِ

ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۞ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ لِقَوْلُ فَصُلُ ۞

وَمَاهُوَ بِآلْهُ زُلِ ۞ إِنَّهُ مُ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِدُ كُيْدًا ۞

فَهِلِ ٱلْكَافِينَ أَمْهِلْهُمْ رُونِيًّا ١

الجرءالثلاثون



سَبِيِّ ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿ وَالَّذِي آلُمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وَيَجَنَّهُ اَلْأَشْقَ ۞ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا

وَلَا يَحْيَىٰ ١٤ قَدُ أَفْ لَحَ مَنَ تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَر آسُمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ١١٥

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَ ۞ وَٱلْآخِرَةُ حَيْرٌ وَأَنْقَلَ۞

إِنَّ هَاذَا لِن ٱلصُّعُفِ ٱلْأُولَى ۞ صُعُفِ إِبْرَاهِهِ مَوْمُوسَىٰ ۞



بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحَٰ إِلَّا لَكُمْ أِنَّ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الْعَلَيْدَ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللِّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ





حَلِّلَهُ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيبِ وَٱلْفِحَدُرِ ﴿ وَلَيَ الِ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفَعِ وَٱلْوَتُر ۞ وَٱلْشَّفِعِ وَٱلْوَتُر ۞ وَٱلنَّهُ إِذَا يَسْرِ ٤٤ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لّذي جِحْرِ ۞ أَلَرُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَلْدِ ﴿ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَبِٱلْوَادِ ﴿ وَفَرْعَوْنَ السَّخْرَبِٱلْوَادِ ذِي ٱلْأُوْتَادِ ﴿ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ فَأَكْثَرُواْ فَيَهَا ٱلْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَمَا لَمْرَصَادِ ﴿ فَأَكُمَّا ٱلْإِنْسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَكَلَّهُ رَبُّهُ وَفَأَكُ رَبُّهُ وَفَاكُمُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكُومُن ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَـٰهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن ۞ كَلَّا بَل لَّا تُكُمُونَ ٱلْمِتَدَم ۞ وَلَا تَعَلَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُ أُونَ ٱلتَّرَاثُ أَكُلًا لَّمَّا ۞ وَتُحَبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۞ كَلَّ إِذَا ذُكَّت ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا شَ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَجِاْئَ وَمَهِ فِي مِعَالَمُ يَوْمَهِ فِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



بِسُ التَّمْنِ التَّمْنِ التَّحْنِ التَّحْنِ التَّحْنِ التَّحْنِ التَّحْنِ التَّحْنِ التَّحْنِ التَّ

لَا أَقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَأَنتَ حِلْ بِهِ اَلْهَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَّرَيْهُ وَأَحَدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَوْ إِلْعَكُمْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ ﴿ يَتِيما ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ أَوْمِسُكِينَا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴿ فَا أَوْمِسُكِينَا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴿ فَا أَوْلَا اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مَا أَوْلَا إِلَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَارْدُو اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَالْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَصَلَا أَوْلَا عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَصَلَا أَوْلَا عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَصَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَصَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَصَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَصَلَا أَنْ اللَّهُ وَصَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَالْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَالْمَالَةُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَالْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَالْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَارْدُمْ وَالْمِنْ فَالْدُمُ وَالْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَارْدُمْ وَالْمِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَارْدُمْ وَالْمُعَلِّمُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ الْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ الْمُعْلَالِهُ فَا اللَّهُ فَالَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ فَالْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ الْمُلْعُلِمُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللْمُ اللَّهُ فَالْمُ الْمُنْ الْمُعْلَالُولِهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ فَا مُعْلَالِهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُلْعُلُولُولُولُولِ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُع

(٩١) سُوْرَة الشَّهُ الْمُورَكِينَة وَ اللهُ الل

بِئَ مِنْ الرَّحْمِنْ الرَّحْمِنْ الرَّحِيبِ

# (٩٢) سيم فرا المارة الكارية المارة الكارة ا

## بِسُ مِلْسَدِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّمْنِ الرَّمْنِ الْمُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْل

وَٱلنَّهُ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَٱلنَّهَا رِإِذَا تَجَلَّىٰ ﴿ وَمَاخَلَقَ النَّهَا رِإِذَا تَجَلَّىٰ ﴿ وَمَاخَلَقَ النَّهَا مِنْ النَّكَرُواللَّهُ عَلَى النَّكَ مَ لَشَتَىٰ ﴿ وَالْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُلْم

وَأَمَّا مَنْ بَحْلِلَ وَٱسْلَغُنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْخُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُۥ وَأَمَّا مَنْ بَحْلِلَ وَآسُلُعُنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّى ﴿ إِنَّا عَلَيْنَا لِلْعُسْرَى ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّى ﴿ إِنَّا عَلَيْنَا لِلْعُسْرَى ﴾

لَلْهُ دَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَى ۞ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا

تَلَظَّىٰ ﴿ لَا يَصْلَلُهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿ اللَّهِ مَا لَذِي كَذَبَ وَتُولَّىٰ ﴿ اللَّهُ مَا لَذُ مَا لَكُو مَا لَأَحَدِ

عِندَهُ ومِن نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿ إِلَّا أَبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞

وَلَسُوفَ يَرْضَى ١٠٠٥



## بِسُ اللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ

وَٱلشُّحَىٰ ۞ وَٱلِّيلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۞ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَلَا خَرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ۞ أَلَرْ يَجِدُ كَ يَتِيمًا فَعَا وَي ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَرَى فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَفْهَرُ۞ وَأَمَّا بنعُمة رَبِّكَ فَحَدَثُ ۞ وَأَمَّا بنعُمة رَبِّكَ فَحَدَثُ ۞ وَأَمَّا بنعُمة رَبِّكَ فَحَدَثُ ۞



بِسُ لِللهِ ٱلرَّمَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الرَّحَٰ الْمَا الْحَٰ الْعَصَدَرَكَ ﴿ اللَّذِي اَنْقَضَ الْمُرَكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْرِئِيلًا ﴿ اللَّهُ الْمُسْرِئِيلًا ﴿ اللَّهُ الْمُسْرِئِيلًا ﴿ اللَّهُ الْمُسْرِئِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّه





## بِيْسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيدِ مِ

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿ وَطُورِسِينِينَ ﴿ وَهَلَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِمِ ﴿ فَكُمَّ رَدَدُنَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِمٍ ﴿ فَكُمَّ رَدَدُنَا ٱلْمُلَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِمٍ ﴿ فَكُمَّ رَدَدُنَا ٱلْمُلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فَمَا يُكِذِّ بُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَاكِمِينَ ۞

## (٩٦) سُوْنَا وَالْحِنَا وَالْحِنَا وَالْحِنَا وَالْحِنَا وَالْحِنَا وَالْحِنَا وَالْحِنَا وَالْحَنَا وَالْحَنا وَالْحَنَا وَالْحَنا وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْحَنا وَالْحَنا وَالْحَنا وَالْحَامِ وَلَاحِمُ وَالْحَامِ وَلْمُعَامِلِيمُ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْعَامِ وَالْحَامِ وَالْحَ

بِسُ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحِي

ٱقُواۡ بَالسِمِ رَبِّكِ ٱلَّذِي حَكَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَكَوْ آقُواۡ فَا الْمَالِمُ الْأَكْرِمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ الْمَالَمِ ۞ عَلَمَ اللَّهِ الْمَالَمُ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّه

الجروالتلاثون

أَن رَّءَاهُ ٱلْسَتَغَنَىٰ ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجُعَلَ ﴿ أَرَّءَيْتَ الْآَكُونَ اللَّهُ عَلَى الْرُجُعَلَ ﴿ أَرَّءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْمُ عَبِدًا إِذَا صَلَّلَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُ عَبِدًا إِذَا صَلَّلًا لَهُ عَلَى ٱلْمُ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ



تِينَ الرَّمْنِ الْمُعْلِقِيلِ الْمِلْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْع

إِنَّا أَنْزَلْنَا أُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَبَكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَبَكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَيَالَةُ ٱلْفَالِمَ اللَّهُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ﴿ كَانَا لَهُ مِنْ كَانَا لَهُ مِنْ حَتَىٰ مَطْلَع ٱلْفَيْرِ ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ حَتَىٰ مَطْلَع ٱلْفَيْرِ ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ حَتَىٰ مَطْلَع ٱلْفَيْرِ ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ حَتَىٰ مَطْلَع ٱلْفَيْرِ ﴾ بإذن رَبّه مقن كُلّ أمْر ﴿ مَا سَلَمْ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَع ٱلْفَيْرِ ﴾



## بِسُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيبَ

لَرْ يَكُنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنعَكِّينَ حَتَّى لَأْنِيهُ مُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَتْ لُواْ صُحْفًا مُطَهَّرَةً ﴿ ا فِيهَا كُنُّ قَيْمَةٌ ﴿ وَمَا نَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَنَّهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ٤٤ وَمَآأُمُ وَإِلَّا لَيْعَبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حَفَّآء وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّرَ خَلْدِينَ فِيهَا أُوْلَيْكَ هُمْ شَكْرٌ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَا وُالصَّالَحَاتِ أُوْلَيْكَ هُمْ حَايِرُ ٱلْبَرِيَّة ﴿ جَزَّ أَوْهُمُ عندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ عَدْنِ تَجْهِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا رَّضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَاللَّ لَلْكَ لِلنَّحَتِي رَبَّهُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَاللَّ لَلْكَ لِللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَاللَّ



## بِنَ مِلْكُ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ لِلْمَاكُ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ لِلْمَاكُ وَمَا فِي مَا لَمَا الْمَاكُ وَمَا فَي مَا لَمَاكُ الْإِنسَانُ مَالْهَا ﴿ يَوْمَ فِي مَا لَمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ



بِسُ فَلِلَهُ آلِهُ أَلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ أَلِهُ أَلَّهُ أَلِهُ أَلِي اللّهُ اللّهُ أَلِهُ أَلّهُ أَلّا أَلّا أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّا أُلّا أُلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّا أُلّا أُلّا أَلْكُا أَلّهُ أَلّا أُلّا أُلّا أَلْكُا أُلّا أَلْكُا أُلّا أُلّا أَلّا أَلْكُا أُلّا أُل



وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ لِلْهِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ وَأَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْعُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُ مِهُمْ يَوْمَ إِذِ لَّخَبِيرُ ۞



بِسُ اللَّهِ آلَّ مُنِ الرَّحُونِ الرَّحِيبَ

الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَذُرَبْكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ الْفَارِعَةُ ﴿ وَتَكُونُ الْجَبَالُ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرُاشِ الْمَبَنُّوثِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالَمِنُ الْمُنْفُوشِ ﴿ وَالْمَا مَن ثَقُلَتُ مَوَازِينَهُ وَ الْجَبَالُ عَيْشَةِ وَاضِيةٍ ﴿ وَالْمَا مَن خَفَّتُ مَوَازِينَهُ وَ فَا أَمْنُهُ وَعِيشَةٍ وَاضِيةٍ ﴿ وَمَا أَذُ رَبِلُكَ مَا هَا مُن خَفَّتُ مَوَازِينَهُ وَ فَا أَمْنُهُ وَمِنَا أَذُ رَبِلُكَ مَا هَا مُن أَن كَارُحَامَةً ﴾ ومَا وَمَةٌ ﴿ وَمِنَا أَذُ رَبِلُكَ مَا هَا مُن أَن كَارُحَامَةٌ ﴾



بِسُ اللَّهُ الرَّحْنِ الرّحْنِ الرَّحْنِ الرّحْنِ ا

أَلْمَنكُمُ النَّكَاثُونَ حَتَّى زُدْتُمُ ٱلْمَتَابِرَ الْكَلَّسُوفَ تَعْلَوْنَ اللَّهُ الْمُتَاكِمُ الْمُتَابِرَ النَّكُمُ النَّسُوفَ تَعْلَوْنَ اللَّهُ الْمُتَاكِمُ اللَّهُ اللّ



## 

بِسُ لِللهِ آلِّهُ آلِرَّهُ إِنَّالَةِ عَلَيْهِ آلِرَّهُ إِنَّالَةِ عَلَيْهِ آلِرَّهُ إِلَّهُ آلَدِينَ ءَامَنُواْ وَالْعَصِرِ اللهِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَيْهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَيْهُ إِلَّا ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِلْمُ الل

# (۱۰۱) ميكن الوالف المنظمة الم

بِسُ اللَّهُ الرَّمُنِ اللَّهِ الْمُعَمَّعُ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴿ يَعْسَبُ وَيُلُ الْمُ الْمُهُ الْمُؤْمَةُ وَ اللَّهُ الْمُؤْمَةُ فَى الْمُؤْمِدَةُ فَى الْمُؤْمَةُ فَى اللَّهُ الْمُؤْمَةُ فَى الْمُؤْمِدَةُ فَالْمُؤْمِدَةُ فَى الْمُؤْمِدَةُ فَى الْمُؤْمِدُةُ فَالْمُؤْمِدَةُ فَالْمُؤْمِدَةُ فَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُ



أَلَرُ تَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُكَ بِأَصْعَلِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَرُ يَجْعَلُ اللَّهِ مَا لَمُ يَجْعَلُ صَعَلِ الفِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ مُطَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ مُطَيْرًا أَبَابِيلَ ۞

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۞



بِسُ مِلْكُ الرَّمْنِ الرَّمِ الرَّمْنِ الْمُعْلَى الْمَانِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

لإِيلَفِ قَرَيْشٍ ﴿ إِلَا لَفِهِمْ رِحَلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّفِ ﴿ فَالْمَعْبُولُ

رَبُّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ١٤ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُ مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُ مِّنْ خُوفِ ١٤





الجروالثلاثون



بِسُ فَرُاللَّهُ الرَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۱۱) سُمُورَالْوَالِمُسَمِّلُولِيْنَ الْمُسَمِّلُولِيْنَ الْمُسَمِّلُولِيْنَ الْمُسْتُلُولِيْنَ الْمُسْتُلُولِيْنَ الْمُسْتَلُولِيْنَ الْمُسْتَلُقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلُولِيْنَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِيقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِيقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِيقِينَ الْمُسْتَلِقِينَ اللَّهِ الْمُسْتَلِقِينَ الْمُسْتَلِيقِيلِي الْمُسْتَلِقِيلِي الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِي الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِي الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِي الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْ

بِسُ مِلْلَهُ آلِّ مَا اللَّهُ آلِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَسَبَ ال نَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَبَبَ اللَّهِ مَا أَغُنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيب سَيَصْلَلَ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ اللَّهِ وَآمُ أَتُهُ وَكَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَطِيبِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحَلِيبِ اللَّهُ الْمُحَلِيبِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحَلِيبِ اللَّهُ الْمُحَلِيبُ اللَّهُ الْمُحَلِيبِ اللَّهُ الْمُحَلِيبُ اللَّهُ الْمُحَلِيبِ اللَّهُ الْمُحَلِيبِ اللَّهُ الْمُحَلِيبُ اللَّهُ الْمُحَالِقُ اللَّهُ الْمُحْتِيبُ اللَّهُ الْمُحْتَلِقُ الْمُحْتِيبُ اللَّهُ الْمُحْتِيبُ اللَّهُ الْمُحْتِيبُ الْمُحْتِيبُ الْمُحْتِيبُ الْمُحْتَلِقُ الْمُحْتَلِيبُ الْمُحْتَالِقُ الْمُحْتِيبُ الْمُحْتِيبُ الْمُحْتِيبُ الْمُحْتِيبُ الْمُحْتِيبُ الْمُحْتِيبُ الْمُحْتَالِقِ الْمُحْتَالِقُوبُ الْمُحْتِيبُ الْمُحْتَالِيبُولِ الْمُحْتَالِيبُ الْمُحْتَالِيبُ الْمُحْتَالِقُوبُ الْمُحْتَالِقِ الْمُحْتَالِيبُولِ الْمُحْتَالِقِيبُ الْمُحْتَالِقِ الْمُحْتِيبُ الْمُحْتَالِيبُولُونِ الْمُعْتِيبُ الْمُحْتَالِقِ الْمُحْتَالِقُوبُ الْمُحْتَالِقِيبُ الْمُعْلِيلُولُولُولِي الْمُحْتَالِقِيبُ الْمُعْتِيلِيبُولُ الْمُحْتَالِيلِيبُولُولِي الْمُعْتِيلِيفُولِ الْمُحْتَالِقِيلُولُولِيبُولِيلِيلِيفُولُولُولُولِيلِيلَّةُ الْمُحْتَلِيلِيفُولُولُولِيلُولُولِيلِيلِيلِيفُولُولِيلِيلُولُولُولِيلِيلِيلِيلِيلُولُولُولِيلِيلُولُولُولِيلِيلُولُولُولُولُولُولِ

(۱۱۱) مَنُولَ لَا الْحَالَاثِ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ الْحَالَاثِ اللَّهُ اللَّ



## خَانِيَ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْ مُنافِع الْفِيرِينِ عَلَيْهِ الْفِيلِينِ الْفِيلِينِ الْفِيلِينِ الْفِيلِينِ الْفِيلِينِ الْفِيلِينِ الْفِيلِي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَبَ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ مِنْ صُنْعِهِ دَلِيلًا، وَجَعَلَ لِخَاصَّتِهِ إِلَى طَرِيقَ خِدْمَتِهِ بِعِنَايَتِهِ سَبِيلًا، وَوَعَدَ عِبَادَهُ عَلَى يَسِيرِ عِبَادَتِهِ بِرًّا جَمِيلًا، وَكَانَ لِخَلْقِهِ عَلَى مَا ضَمِنَ مِن رُزْقِهِ وَكِيلًا، أَوْدَعَ كِتَـابَهُ مِنْ أَسْرَار دِينِهِ أَمْراً وَنَهْياً وَتَحْرِيماً وَتَحْلِيلًا، وامْآنُ عَلَى رَسُولِهِ بِإِنْزَالِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرِءَانَ تَنْزِيلًا ﴾ مَنْ عَدَلَ عَنْ خِدْمَتِهِ أَصْبَحَ بِصَارِم عُقُوبَتِهِ فَتِيلًا، وَمَنِ اعْتَدُّ بِصِدْق طَاعَتِهِ نَالَ عِنْدَ رَجْعَتِهِ ظِلًّا ظَلِيلًا، وَمَن اسْتَرْوَحَ الْيَوْمَ بِمَعْصِيَتِهِ حَمَلَ يَوْمَ مُحَاسَبَتِهِ حِمْلًا ثَقِيلًا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سَلَامَتِهِ حَظِيَ بنَدَامَتِهِ يَوْمَ تَكُونُ ﴿الجِبَالُ كَثِيباً مَّهْيلاً ﴾ ﴿أَصْحَابُ الجَنَّةِ يَوْمَئِدٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرا وَاحْسَن مَقِيلًا ﴾ احْمَدُهُ أَنْ بَلَّغَنَا خَتْمَ كِتَابِهِ حَمْداً كَثِيراً طَيْباً مُبارَكاً فِيهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا. وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الصَّادِقُ في قِيلِهِ: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾. وأشْهَدُ أنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمِّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الذي بَلَّغَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ ﴿وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَـلْمُ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ، والرَّسولِ الَّذِي قُلْتَ فِيهِ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ ۖ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكُتَ عَلَى إبراهيــمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيد مَّجِيد ۞

صَدَقَ اللَّهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وَصَدَقَتْ رُسُلُهُ الَّذِينَ هَدَى بِهِمْ سَبِيلًا، وَحَسْبُنا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ الْحُمْدُ لِلَّهِ حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ، وَيُكَافِيءُ مَرْيِدَهُ، وَيُدَافِعُ عَنَّا نِقَمَهُ ۞ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لَجَلَالٍ وَجُهِكَ، وَعَظِيمٍ سُلْطَانِكَ، سُبْحَانَكَ لَا نُحْصِى ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ ۞ اللَّهُمَّ فَكَمَا بَلَّغْتَنَا خَتْمَ القُرءَانِ العَظِيمِ، وَأَعَنْتَنَا عَلَى تِلاَوَةِ الذُّكُرِ الحَكِيمِ، الَّذِي لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَينَ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ ﴿تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ، فَاجْعَلْنَا بِتِلَاوَتِهِ مُنْتَفِعينَ، وَإِلَى لَذِيذِ خِطَابِهِ مُسْتَمِعِينَ، وَبِمَا فِيهِ مُعْتَبِرِينَ، وَلِأَحْكَامِهِ حَامِعِينَ، وَلِأُوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ خَاضِعِينَ، وَعِنْدَ خَتْمِهِ مِنَ الفَائِرِينَ، وَلِثَوابِهِ حَائِرْيِنَ، وَلَكَ في جَمِيع شُهُورِنَا ذَاكِرِينَ، وَإِلَيْكَ في جَمِيع أَمُورِنَا رَاجِعِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ أَجْمَعِينَ، برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ ۞اللَّهُمَّ اجْعَلِ القُرءانِ العَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَشِفَاءَ صُدُورِنا، وَجَلاءَ أَحْزَانِنَا، وَذَهابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا، وَسَائِقَنَا وَقَائِدَنَا وَدَلِيلَنَا إِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ اللَّهُمَّ اجْعَلِ القرءانَ لِقُلُوبِنَا ضِيَاءً، وَلِأَبْصَارِنَا جَلَاءً وَلِأَسْقَامِنَا دَوَاءُ، وَلِذُنُوبِنَا مُمَحُصاً، وَلِأَنْفُسِنَا مِنَ النَّارِ مُخَلِّصاً ﴿ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ نَجْنَا بِهِ مِنْ تَوَرِّدِ الهَلَكَاتِ، وَسَلِّمْنَا بِهِ مِن اقْتِحَامِ الشُّبُهَاتِ.

وَعُمَّنَا بِهِ بِسَحَاثِبِ الْبَرَكَاتِ، وَلَا تُخْلِنَا بِهِ مِنْ لُطُفِكَ في حَمِيعِ الأَوْقَاتِ ۞ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمِّدِ الَّذِي فَضَّلْتَهُ في الدُّنْيا بِأَشْرَفِ الرِّسَالَاتِ، وَفِي الأُخْرَى بِأَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ، فَلَهُ فِيهَا المَقَامُ المَحْمُودُ، والحَوْضُ المؤرُودُ، واللَّوَاءُ المَعْقُودُ، والفَخْرَ المَشْهُودُ، وَلَهُ الزُّلْفَى والْفَضِيلَةُ والْقُرْبَى والوَسِيلَةُ ۞ اللَّهُمَّ نَوْرُ يكِتَابِكَ قُلُوبَنَا، وَاغْفِرْ بِهِ ذُنُوبَنَا، وَاسْتُرْ بِهِ عُيُوبَنَا، وَاشْرَحْ بِهِ صَدُورَنَا، وَيَسُرْ بِهِ أَمُورَنَا ۞ اللَّهُمَّ أَخْلِصْ بِهِ ضَمَائِرَنَا، وَأَصْلِحْ بِهِ سَرَائِرَنَا، وَاشْفِ بِهِ مَرْضَانَا، وَارْحَمْ بِهِ مَوْتَانَا، وَاغْسِلْ بِهِ دَنَسَ خَطَايِانَا ۞ اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَمَّيْتَهُ مُبَارَكًا ۗ فَارْزُقْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ بَرَكَةٍ، وَجَعَلْتُهُ نَجَاةً فَنَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ هَلَكَةِ، وَجَعَلْتُهُ عِصْمَةٌ فَاعْصِمْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَبِدْعَةٍ، وَاجْعَلْنَا بِهِ فِي حِرْزِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ، فِي غُرْفاتِ جَنَّاتِكَ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَــهَ غَيْرُكَ ۞ اللَّهُمَّ إِنَّا قَد دَعَوْنَاكَ طَالِبِينَ، وَرَحَوْنَاكَ راغِبِينَ، وَاسْتَقَلْنَاكَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفِينَ، إِقْرَاراً لَكَ بِالعُبُودِيَّةِ، وَإِذْعَاناً بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَأَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلـٰـهَ إِلَّا أَنْتَ، لَكَ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ۞ اللَّهُمَّ فَجُدْ عَلَيْنَا بِجَرِيلِ النَّعْمَاءِ، وَأَسْعِفْنَا بِتَتَابُعِ الْأَلَاءِ، وَعَافِنَا مِنْ نَوَازِلِ البَلَاءِ، وَقِنَا شَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ، وَأَعِذْنَا مِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ، وَحُطْنَا بِرِعَايَتِكَ الْجَمِيلَةِ فِي الصَّبَاحِ وَالْسَاءِ ۞ إِلَـٰهَنَا وَسَيُّدَنَا وَمَوْلَانَا عَلَيْكَ نَتَوَكَّلُ فِي حَاجَاتِنَا، وإِلَيْكَ نَتَوَسَّلُ في مُهمَّاتِنَا، لَا نَعْرِفُ غَيْرِكَ فَنَدْعُوهُ، وَلَا نُؤُمُّلُ سِوَاكَ فَنَرْجُوهُ. أَنْتَ إِلَـٰهُ الأَوَّلِيـنَ والْأَخِرِينَ، وَجَامِعُ الخَلْقِ لِمِقَاتِ يَوْمِ الدِّينِ،

تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْجُقْنَا بِالصَّالِحِينَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الحَّبِيبِ، وَرَسُولِكَ الْقَرِيبِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ حَمَلَةِ شَرِيعَتِهِ ۞ اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ يَرْحُوكَ وَيَخْشَاكَ، وَنَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ مَن لَّمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ عِنْدَ مَسْأَلَتِكَ أَحَدٌ سِوَاكَ، وَرَحْمَتُكَ تَسَعُ مَنْ أَطَاعَكَ مِنَّا وَمَنْ عَصَاكَ، فَإِمَّا مُحْسِن فَقَبِلْتَهُ، وَإِمَّا مُسِيء فَرَحِمْتَهُ، يَا مَنْ أَدْنَى الْمُنْقَطِعِينَ إِلَيْهِ، وَأَغْنَى الْتَوَكِّلِينَ عَلَيْهِ ۞ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَنِيسُنَا في الخَلْوَةِ، إِذَا أُوْحَشَنَا الْمَكَانُ، وَلَفَظَتْنَا الْأُوْطَانُ، وَفَارَقْنَا الْأَهْلِ والجِيرَان، وَانْفَرَدْنَا في مَحَلُ ضَنْكِ، قَصير الشَّمْكِ، عَلَى غَيْر مِهَادٍ وَلَا وسادٍ، وَلَا تَقْدِمَةِ زَادٍ، وَلَا اعْتِدَادٍ ۞ اللَّهُمَّ فَتَدَارَكُنَا هُنَالِكَ بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَأَذْهِبْ ظُلْمَتَهُ بِالْأَنْوَارِ السَّاطِعَةِ ۞ اللَّهُمَّ ارحَمْ مِنَّا مَنِ اكْتَنَفَتْهُ سَيْئَاتُهُ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ، ارْحَمْ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ شَافِع، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِكَ مَانِع، ارْحَم الْغَافِلَ عَمَّا أَضَلَّهُ، والذَّاهِلَ عَن الْأَمْرِ الَّذِي خُلِقَ لَهُ ۞ يَا مَنْ ءانَسَ الْعَارِفِينَ بطِيبِ مُنَاحِاتِهِ، وَٱلْبَسَ الخَائِفِينَ ثَوْبَ مُوالَاتِهِ، مَتَى فَرحَ مَنْ قَصَدَتْ سِوَاكَ هِمَّتُهُ، وَمَتَى اسْتَرَاحَ مَنْ أَرَادَتْ غَيْرَكَ عَزِيمَتُهُ، وَمَنِ الَّذِي قَصَدَكَ بِصِدْقِ الإِرَادَةِ فَلَمْ تُشَفُّعُهُ فِي مُرَادِهِ، أَمَّنِ اعْتَمَدَ عَلَيْكَ فَلَمْ تَجُدُ بِإِسْعَادِهِ، أَمَّنِ الَّذِي اسْتَرْشَدَكَ فَلَمْ تَمْنُنْ بإرْشادِهِ ۞ هَا نَحْنُ عَبِيدُكَ الْقَصْرونَ الخَاطِئُونَ الْذُنِبُونَ الْمُسْتَغْفِرونَ، جِئْنَاكَ مِنْ ثِقَل الْمُصَارِقِينَ الْمُعَالِ الْأُوْزَارِ هَارِبِينَ، وَلِمُعْرُوفِكَ طَالِبِينَ، وَعَلَى مَا اجْتَرَحْنَا مِنَ الخُطَايَا نَادِمِينَ ۞ نَشَالُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحَسْنَى، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى نَبِيْكَ أَنْجَح الشَّفَعَاءِ، أَنْ تَجْعَلَنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ

الْمَرْ حُومِينَ، وَأَنْ لَا تَرْدَّنَا بِالْخَيْبَةِ مَحْرُومِينَ، وَافْعَلْ ذَلِكَ بِنَا وَبِسَائِرِ الْسُلِمِينَ، وَاخْصُصْ بِذَلِكَ مَنْ لَنَا مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَبَاءِ، والبَنَاتِ والأَبْنَاءِ، والإخوانِ والأَخُواتِ، وجَمِيعِ قَرَابِاتٍ الحاضِرينَ ۞ اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمْ بَعْدَ الأَحْبِابِ حَبِيبًا، ولِدُعَاءِ مَنْ دَعَا لَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ مُجِيباً، واجْعَل لَّهُمْ في مَوَارِدِ رَحْمَتِكَ وَمَواهِبِكَ حَظْاً ونَصِيباً، يَا مَنْ لَمْ يَزَلِ سَمِيعاً قَرِيباً ۞ اللَّهُمَّ ا اَجْمَعْ كَلِمَةَ أَهْلَ دِينِكَ عَلَى الْقَوْلِ العادِلِ، وَاذْفَعْ عَنْهُم عِزَّةَ التَّشَاحُن، وذِلَّهَ التَّخَاذُل، واغْمِدْ فِيمَا بَيْنَهُمْ سَيْفَ سَفْكِ دِمَائِهِم بِالبَاطِل، وخِرْ لَنا وَلِسَائِرِ الْسَلِمِينَ فِي العَاجِلِ والآجِيلِ ۞ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ، والْسُلِمِينَ والْسُلِمَاتِ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِم، وأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِم، وأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوْكَ وَعَدُوْهِم ۞ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمُ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيُّ، وَعَلَى ءال محَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنينَ وَذُرْيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالِينَ إِنَّكَ حَمِيد مَجِيد، وَكَمَا يَلِيقُ بِعَظِيمٍ شَرَفِهِ، وَكَمَالِهِ، وَرضَاكَ عَنْهُ، وَكَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ دَائِماً أَبَداً عَدَدَ مَعْلُوماتِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، وَرضَاءَ نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، أَفْضَلَ صَلَاةٍ وَأَكْمَلَهَا وَأَتُمُّهَا كُلُّمَا ذَكَرَكَ الدَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكُرِكَ الغَافِلُونَ ۗ وَسَلَّمُ تَسْلِيماً.

وَصَلَى اللهُ عَلَىٰ سَيْدِهَا عِلَىٰ سَيْدِهَا عِلَىٰ اللهِ وَصَعْبِ وَسَلَّمُ.
هذا الدَعَاءُ مِراجَة سَيَارالشِيْعَ عَلِيْنَ وَطِفْ الدَحِيَّانُ يَرَمُلِنُكُمُ

#### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المُصحَفُ وضُبط على مايوافق رواية حَفَّص آبن سلمان بن المُغيرة الأسكري الكُوفي لقراءة عاصم بن أَى النَّجُود الكُوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حَبيب السُّلَمي عن عثمانَ بنِ عفَّانَ وعليّ بن أبي طالب وزيد آبن ثابت وأُبَى بنِ كُعْب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . وأُخِذَ هجاؤه مما رواه علماءُ الرَّسْم عن المصاحف التي بعث بها عثانُ بنُ عفَّانَ إلى البَصْرة والكُوفة والشَّام ومكَّة والمُصحف الذي جعله لأهــل المدينة والمصحف الذي آختص به نَفْسَه، وعن المصاحف المنتَسَخة منها .

أما الأَحْرُفُ اليسيرةُ التي آختلَفَت فيها أَهْجِيـةُ تلك

المصاحف فآتُبِع فيها الهجاءُ الغالب مع مراعاة قراءة القارئ الذي يُكتب المصحف لبيان قراءته، ومراعاة القواعد التي استنبطها علماءُ الرَّسَم من الأهجِية المختلفة على حَسَب مارواه الشيخان: أبو عمرو الدانئ وأبو دا ود سليمانُ بنُ نَجَاح مع ترجيح الثاني عند الآختلاف.

وعلى الجملة كلَّ حرف من حروف هذا المصحف موافقٌ لنظيره فى مصحف من المصاحف الستة السابق ذكُها . والعمدة فى بيان كلِّ ذلك على ماحققه الأستاذ محمد أبن محمد الأموى الشَّريشي المشهور بالخَرَّاز فى منظومته (مَوْرِدالظمآن) وما قرره شارحُها المحقق الشيخ عبد الواحد أبن عاشر الأنصاري الأندلسي .

وأُخِذَت طريقة ضَبْطه مما قرّره علماء الضبط على حَسَب

ماورد فى كتاب (الطراز على ضبط الخَرَّاز) للإمام التَّنسِيّ مع إبدال علامات الأندَلُسيّين والمغاربة بعلامات الخليل أبن أحمد وأتباعِه من المَشارِقة .

وآثبِعَتْ فی عدّ آیاته طریقهٔ الکوفیین عن أبی عبد الرحمن عبدالله بن حبیب السّلمی عن علی بن أبی طالب علی حسب ما ورد فی کتاب (ناظمهٔ الزَّحر) للإمام الشاطبی وشرحها لأبی عید رضوان الحَیلاتی و و کتاب أبی القاسم عمر بن محمد لأبی عید رضوان الحَیلاتی و کتاب أبی القاسم عمر بن محمد آبن عبد الکافی) و کتاب (تحقیق البیان) للانستاذ الشیخ محمد المتوتی شبخ القُرّاء بالدیار المصریة سابقا و آی القرءان علی طریقتهم ۲۲۳٦

وأَخِذَ بيانُ أُوائلِ أَجزائه الثلاثين وأحزابِه السنين وأرباعها من كتاب (غيث النَّفع) للعلامة السَّفاقُسِيّ و (ناظمة الزُّهر

وشرحها ) و (تحقیق البیان ) و ( إرشاد القراء والکاتبین ) لأبی عید رِضُوانَ المخلِّلاتی .

وأُخِذَ بيان مَكِيِّه ومَدُنِيِّه من الكتب المذكورة، و (كتاب أبى القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافى)، و (كتب القراءات والتفسير) على خلاف فى بعضها.

وأخذ بيان وقوفه وعلاماتها مما قرّره الأستاذ (محد بن على المن خلف الحسيني) شيخُ المَقَارئ المصرية سابقا على حسب ما أقتضته المعاني التي تُرشد إليها أقوال أثمة التفسير .

وأُخِذَ بيانُ السَّجَداتِ ومواضعِها من كتب الفقه في المذاهب الأربعة .

وأُخِذَ بيانُ السَّكتات الواجبة عند حفص من (الشاطبية مُنْ السَّكتات الواجبة عند حفص من (الشاطبية وشُرَّاحها) والتلَقّ من أفواه المشايخ .

#### اصطلاحات الضط

ووضَع الصِّفر المستطيل القائم فوقَ ألِف بعدها متحرّك يدلُّ على زيادتها وصلا لا وقف ، نحو: (أَنَا ْ حَيْرٌ مِّنَهُ). (لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي). (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ). (كَانَتْ قُوارِيرا هُوَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ). (كَانَتْ قُوارِيرا هُوَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُمَاتِ الأَلف (كَانَتْ قُوارِيرا هُوَ وَارِيرا مِن فِضَةٍ). وأهملت الألف التي بعدها ساكن ، نحو : (أَنَا الشَّذِيرُ) من وضع الصفر التي بعدها ساكن ، نحو : (أَنَا الشَّذِيرُ) من وضع الصفر

المستطيل فوقها و إن كان حكمها مثل التي بعدها متحرك في أنها تسقط وصلا وتثبت وقفا لعدم توهم ثبوتها وصلا.

ووَضْع رأسِ خاءِ صغيرة (بدون نقطة) فوق أي حرف يدُلُ على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مُظْهَر بحيث يقْرَعه اللسانُ، نحو: (مِنْ خَيْرٍ) (وَ يَنْعُونَ عَنْهُ) (بِعَبْدهِ ع ، قَدْ سَمِعَ) ، (السَانُ، نحو: (مِنْ خَيْرٍ) (وَ يَنْعُونَ عَنْهُ) (أو عَظْتَ) (وخُضْتُمُ) . (أَوَ عَظْتَ) . (وخُضْتُمُ) . (وَ إِذْ زَاغَت) . (وَ أَذْ زَاغَت) .

وتعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي يدُلُ على إدغام الأوّل فى الثانى إدغاما كاملا ، نحو: أجيبَت دَّعُوتُكُماً) (يَلْهَتْ ذَالِكَ) ، (وقالت طَآيِفَةٌ) ، (ومَن يُكْرِهِنَ) ، (أَلَمَ نَخَلُقَكُم) .

وتعرِيتُ مع عدم تشديد التالي يدُلُ على إخفاء الأوّل

عند الشانى فلا هو مُظْهَر حتىٰ يقرَعه اللسان ولا هو مُدْغَمَ حتىٰ يُقلب من جنس تاليه، نحو : (مِن تَحْتِهَا) . (مِن مُمَرَةً) . (إِنَّ رَبَّم بِهِمْ) . أو إدغامه فيه إدغاما ناقصا ، نحو : (مَن يَقُولُ) . (مِن وَالٍ) . (فَرَّطتُمْ) . (بَسَطتَ).

وَوَضَّعُ مِيم صغيرة بدَلَ الحركة الثانية من المنوَّن أو فوق النون الساكنة بدَلَ السكون مع عدم تشديد الباء التالية يدُلُ على قلب التنوين أو النون مِيمًا، نحو : (عَلِيمٌ عَلِهُ الصَّدُورِ). (جَزَات الصَّدُورِ). (جَزَات عِمَا كَانُواْ). (كَرَامِ بَرَرَةٍ). (مِنْ بَعْدِ). (مُنْبَثًا).

وتركيبُ الحركتين : (ضمتين أو فتحنين أوكسرتين )
هكذا ك ع يدُنُّ على إظهار التنوين ، نحو :(سَمِيعً
(عَلِيم) • (وَلَا شَرَابًا إِلَّا) • (لِكُلِّ قَوْمٍ هَاد) .

ونتابعُهما هكذا سے ئے ہے مع تشدید التالی یدُلُ علیٰ

إدغامه ، نحو : خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ . غَفُورًا رَّحِيمًا . وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ نَاعِمَةٌ .

ولتابُعُهما مع عدم التشديد يُدُلُّ على الإخفاء، نحو:

شِهَابٌ ثَاقِبٌ ، سِرَاعًا ذَاك ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامِ .

أو الإدغامِ الناقص، نحو: وُجُوهٌ يَوْمَئِ ذِ . رَحِيمٌ وَدُود .

فتركيب الحركتين بمنزلة وضع السكون على الحرف .

ولتابعهما بمنزلة تَعْرِيته عنه .

والحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة في المصاحف العُمَّانية مع وجوب النطق بها، نحو: (ذَلكَ الْكَتَابُ) ( دَاوُد د) ( يَلُون أَلْسِنَتُهُم) ( يُحِيء و يُمِيتُ) ، ( أَنتَ وَلِيّء في الدُّنيَ) ، ( إِنَّ وَلِيّي اللهُ) ، ( إِلَى الْحُوارِيّينَ) ، ( إِنَّ وَلِيّي اللهُ) ، ( إِلَى الْحُوارِيّينَ) ، ( إِنَّ وَلِيّي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحُوارِيّينَ ) ، ( إِنَّ وَلِيّي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحُوارِيّينَ ) ، ( إِنَّ وَلِيّي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحُوارِيّينَ ) ، ( إِنَّ وَلِيّي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

بِيَمِينِهِ ء فَيَقُولُ) ( وَكَذَلكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ).

وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروفِ الكتابة الأصلية ولكن تعسر ذالك في المطابع فأكتني بتصغيرها في الدلالة على المقصود .

وإذا كان الحرف المتروك له بدلٌ في الكتابة الأصلية عُول في النطق على الحرف الملّحق لاعلى البدل، نحو: الصّلوة)، (كَمِشْكُوةٍ) ﴿ الرّبَوْا)، (مَوْلَلهُ) ﴿ التّوَرَلة) ﴿ وَإِذِ اَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِي ﴿ الرّبَوْا) ﴿ وَعَو : (وَاللّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْضُطُ) . لِقَوْمِهِ عَي الصاد دلّ في الخُلق بَصْطة ) . فإن وضعت السين تحت الصاد دلّ على أن النّطق بالصاد أشهر ، نحو : (المُصَيِّطِرُونَ).

ووضع هذه العلامة (-) فوق الحرف يدل على لزوم مده مدّا زائدا على المدّا الأصلى الطبيعي ، نحو : (الّهَ). (الطَّآمَة). (ألطَّآمَة). (فُرُوءِ) (سِيءَ بِهِمْ) (شُفَعَذَوُ أَ) ( تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللّهُ).

(لَا يَسْتَحْيَ أَن يَضْرِب) ( بِمَ أَنزَل) ، على تفصيل يُعلم من فن التجويد ، ولا تُستعمل هذه العلامة للدلالة على ألف محذوفة بعد ألف مكتوبة مثل آمنوا كما وضع غلطًا في كثير من المصاحف بل تكتب امنوا بهمزة وألف بعدها .

والدائرةُ المحلاة التي في جوفها رقم تدل بهيئتها على أنتهاء الآية و برقمها على عدد تلك الآية في السورة، نحو: ( إِنَّا أَعْطَيْنَكَ وَ الْكُوْرُرَ (أَ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْمُحَرِّ (أَ) إِنَّ شَانِئَكَ هُو اللَّابِتُرُ (أَ) وَلَا يَجُوزُ وضعها قبل الآية البتة ، فلذلك لا توجد في أوائل السُّور، وتُوجد دائمًا في أواخرها .

وتدل هذه العلامة (\*) على أبتداء رُبُع الحزب . وإذا كان أوّلُ الربع أوّلَ سورة فلا توضع .

ووضُّعُ خَطِّ أَفُقَ فوق كلمة يدل على مُوجب السَّجْدة،

ووضَّع هذه العلامة ﴿ بعد كلمة يدل على موضِع السجدة، عو : (وَللّهِ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآ بَةٍ وَاللّهِ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآ بَةٍ وَاللّهَ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآ بَةٍ وَاللّهُ لَكَيْكُةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَ كَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَ يَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤُمُّ ونَ ﴾ ﴿ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤُمُّ ونَ ﴾ ﴿ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤُمُّ ونَ ﴾ ﴿ وَيَقَعِلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْنَ مَا يُؤُمُّ ونَ ﴾ ﴿ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤُمُّ ونَ ﴾ ﴿ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤُمُّ ونَ ﴾ ﴿ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ ﴾ ﴿ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ ﴾ ﴿ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ ﴾ ﴿ وَيَعْمِلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ ﴾ ويَعْمَلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ ﴾ ويَعْمَلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ ﴾ ويَعْمَلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ ﴾ ويَعْمِلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ ﴾ ويَعْمَلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ ﴾ ويَعْمَلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ وَلَهُ إِلَيْ مِنْ فَعْلَونَ مَا يُؤُمِّرُونَ وَلَهُ إِلَى اللّهُ فَلَا يَعْمَلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ وَلَهُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْنَ مَا يُؤُمِّرُونَ وَلَهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَمُ لَا يَعْمَلُونَ مَا يُؤُمِّ كُونَ وَلَهُ إِلَيْنَ مَا يُعْمَلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ وَلَهُ إِلْهُ لَعْمُونَ مَا يُعْمَلُونَ مَا يُونَا عَلَيْنَ مَا يُؤْمِنُ وَلَهُ إِلَيْكُونُ مَا يُعْمَلُونَ مَا يُعْمَلُونَ مَا يُعْمِلُونَ مَا يُعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يُعْمِلُونَ مَا يُعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يُعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَا يُعْمَلُونَ مَا يُعْمَلُونَ مَا يُعْمَلُونَ مَا يُعْمَلُونَ مَا يُعْمِلُونَ مَا يَعْمُونَ مُونَا عَلَيْ مُعْمَلُونَ مُونَا عَلَيْ عَلَيْ مُعْمُونَ مَا يَعْمُونُ مَا يُعْمُونَ مُولِعُ عَلَى الْعَلَاعُ مُع

وَوضَعُ النقطة الخالية الوسط المُعَيَّنة الشكل تحت الراء في قوله تعالى: ( بِسْمِ اللهِ مَجْرِ سُهَا) يدُلُ على إمالة الفتحة إلى الكسرة، وإمالة الألف إلى الياء، وكان النُّقَاط يضعونها دائرةً حراء فلما تعسر ذالك في المطابع عُدِل إلى الشكل المعيَّن.

ووضع النقطة المذكورة فوق آخر الميم قُبيَل النون المشددة من قوله تعالى : (مَالَكَ لَا تَأْمُننَا عَلَى يُوسُفَ) يَدُل على الإشمام ( وهو ضم الشفتين ) كمن يريد النطق بضمة إشارة

#### تعريف بهذا المصحف الشريف

إلى أن الحركة المحذوفة ضمة ( من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق ) .

ووضع نقطة مدورة مسدودة الوسط فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى: (أَ أَعْجَمِى وَعَرَبِي ) يدل على تسهيلها بينَ بينَ أى بين الهمزة والألف .

#### علامات الوقف

- علامة الوقف اللازم، نحو : ( إِنَّمَ يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ)،
- المَّنَّ الْمُعَلِّمُ الْمُنوع، نحو: الَّذِينَ لَتَوَفَّمُ الْمُلَنِيكُةُ الْمُلَنِيكَةُ الْمُلْتِيكَةُ الْمُلْتِينَ يَقُولُونَ سَلَّمُ عَلَيْتُمُ الْمُخْلُوا الْجَنَة .
- علامة الوقف الجائز جوازًا مستَوِى الطَّرَفَين، نحو: (نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِآلَحُقِ إِنَّهُمْ فِتْيَةً وَامَنُواْ بِرَبِيْمٍ).
  - ي علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أُولَى ، نحو:

(وَ إِن يَمْسَلُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَ إِن يَمْسَلُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .

علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أُولَى، نحو: (قُل رَبِّ عَلَيْ اللهُ ال



#### مهمة

ينبغي لقارئ القرآن الكريم مراعاة ما يأتي لحفص عن عاصم وذلك من طريق الحرز الذي عول عليه العلماء عند ضبطهم لهذا المصحف. وهو:

- ١- مد المنفصل دون الاشباع.
- ٧- « وَيُبُّكُ طُ » بسورة البقرة، « بَضُطَةً » بسورة الأعراف كلاهما يقرأ بالسين فقط ، «ٱلْهِيُطِونَ» بسورة الطور تقرأ بالوجهين السين والصاد ، « بَهُ عَيْطِل » بسورة الغاشية تقرأ بالصاد فقط.
- ٣- «عَ الذَكْرِيَّنِ » في الموضّوعين بسورة الأنعام «عَ اللهُ » في الموضعين في سورتي يونس والنمل، «عَ الْكَانَ » في الموضعين بسورة يونس كلها تقرأ بالوجهين الإبدال والتسهيل في همزة الوصل.
- ٤-«يلهك قَلك» بسورة الأعراف «أركب معنا » بسورة هود كلاهما يقرأ بالإدغام فقط، «يس ن والقُرُء انِ» ، «نَ وَالْقُلِم » كلاهما يقرأ بالإظهار فقط.
  - ٥- « عَجُبِرِنهَا » بسورة هود تقرأ بالإمالة الكبرى.
  - ٦- « تَأْمَنُنَّ ﴾ بسورة يوسف تقرأ بالوجهين الروم والإشمام.
- ٧- «عِوَجا ﴿ ثَلَ قَيْماً » بسورة الكهف، «مِن مَّ قَدِناً هَاذًا » بسورة يس، «مَنْ وَاقِبَ » بسورة المطففين. «مَنْ وَاقِبَ » بسورة المطففين. كلها تقرأ بالسكت فقط.
  - ٨- « فهمُهانًا » بسورة الفرقان. تقرأ بإشباع هاء الضمير.
- ٩- « صَّمَعْفِ » في الموضعين بسورة الروم « صَّعُفًا » بسورة الروم أيضا ثلاثتها تقرأ بالوجهين الفتح والضم في الضاد.
  - ١٠ « ءَ الْجُكِعِيُّ ] ، بسورة فصلت تقرأ بتسهيل الهمزة الثانية.
  - ١١- « مَا لَيَه ۞ هُلكَ » بسورة الحاقة تقرأ بالوجهين: السكت والإدغام.
- ۱۷- « كَاتُلْنِ كَ » في سورة النمل تقرأ بإثبات الياء وحذفها وذلك حال الوقف عليها، أما حال الوصل فتقرأ بفتح الياء.
- ١٣ سكلسلا » في سورة الإنسان، تقرأ بالوجهين إثبات الألف وحذفها، وذلك حال الوقف عليها، أما حال الوصل فتقرأ بحذف الألف.

تشكرفت بمكراجعة أصل مخطوطة هذا المصحف المشكريين وأقرّت صحّية ودعية رسم و وصنبطيه وعسد آسياته وأشرفت على بعض طبعات المستايقة من الأولى إلى الخامسة اللجنة المكوّنة من،

الشَّنِجُ / عَبُد الرَّءُ وف محسَّد سَالمُ رَبُّيسَّا الشَّنِجُ / مجسَّا ورُ محسَمَّد مجسَّا ورُ عَضْوًا الشَّيْجُ / معنَاوري محسَمَّد شعبَانُ عُضُوًا الشَّيْجُ / يُوسُسُ فَ محسَمَّد شعبَاللَّهُ عُضْوًا الشَّيْجُ / يُوسُسُ فَ محسَمَّد حسَبَ اللَّهُ عُضْوًا

وَقَد تَشَرَفَتَ بِالإِشْرَافِ عَلَىٰ هَذِهِ الطَّبِعَ اللَّجُنَة المشكّلة برقَاسَة فضيلة الأستاء رعبُدُ العَزيزُ بَدرُ حسَين القنَاعي وَحَيَّل الوَزَارَة المستاعد للشِّعُونِ التَّقْنَا فَيَّة ، وَهِي، وَهِي، الشَّيخُ / معنَا وَرِي محتَّد شعبَانَ عَصْوًا ومُشْرِفًا فَنِيًّا الشَّيخُ / معنَا وَرِي محتَّد الطّليري عَصُوًا ومُشْرِفًا فَنِيًّا الشَّيخُ / مبدالسَّلام محتَّد الطّليري عَصُوًا الشَّيخُ / عبدالسَّلام محتَّد حبوس عُصُوًا الشَّيخُ / حبدالسَّلام حتَّد حبوس عُصُوًا الشَّيخُ / حبدالسَّلام عيضًا المختَل عَصُوًا الشَّيخُ / حبدالعَزيزُ فَاصَل العِنزي عَصُوًا الشَّيخُ / حبدالعَزيزُ فَاصَل العِنزي عَصُوًا الشَّيخُ / عَبدُ العَزيزُ فَاصَل العِنزي عَصُوًا الشَّيخُ / عَبدُ العَزيزُ فَاصَل العِنزي عَصُوًا الشَّيخُ / وَلِيتَد محتَّد الحَدَد عُصَوًا الشَّيخُ / وَلِيتَد محتَّد الحَدَد عُصُوًا الشَّيخُ / وَلِيتَد محتَّد الحَدَد عُصُوًا

#### خاتمية

الحَمْدُ للَّه رب العالمين والصلاةُ والسلامُ عَلَى خاتَمِ النبيينَ والمرسلينَ سَيْدِنا محمدِ المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن اهتدى بهديه إلى يوم الدين،،، وبعد:

فقد تشرف صاحب السمو امير البلاد المفدى

الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى بالأمر السامي بطباعة هذا المصحف الشريف على نفقتِه الخاصةِ وهذا المصحفُ الشريفُ بخطُّ (مُحمد سعد إبراهيم الحداد) الذي كتبَهُ لوزارةِ الأوقافِ والشئون الإسلاميةِ.

هذا وقد عهد بالإشرافِ على طبعهِ إلى وزارةِ الأوقافِ والشئون الإسلاميةِ.

والوزارةُ إذ تلبي رغبةَ سمو امير البلاد لن تالو جهداً في مواصلةِ هذا العملِ الذي يبتغى به وجهُ اللهِ وحُسن مثوبتهِ والله الموفق والهادي إلى سواءِ السبيل.

دولة الكويت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

١٧٤١هـ - ٢٠٠٠م

#### فبهرس الستنور

|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b 🚭 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | اسمالسون إلى اسمالسون إلى اسمالسون إلى اسمالسون إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|            | سونة الف يحتم ٢ سورة السروم ٢٥٥ سورة الخاشية ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | }   |
|            | ا البعت ق ٣ س لعتمان (٤٤٢ س المنحنة (٩٥ س الفجر (٤٧ س) الفجر (٤٧ س) الفجر (٤٧ س) المنحنة (١٨٠ س) المنحنة (١٨ س) الم |     |
|            | ا "آلعمران (٥٨ / السَّجُدة (٤٤٦ / الصهف (٥٩٧ / البُلد (١٤٩ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
|            | ا النساء (٨٦ ٪ الأحزاب (٤٤٩ ٪ الجمعة (٩٩٥ ٪ الشهس (٥٠ ٪ المنافقون (١٠٠ ٪ الليل (٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   |
| <b>6</b>   | ا الأنعام ١٣٧ ، فاطر ٢٦٦ ، اللغابن ١٠٢ ، الضحى ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
|            | ا الأعراف ١٦١ ، يست ٢٧١ ، الطلاق ١٠٤ ، الشرح ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
|            | " الْأَنْفَالُ ١٨٨ " الصافاك ٤٧٨ " التحديد ٢٠٦ " الليب ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ş   |
| 150<br>150 | ا النوبَة (١٩٨ / صَلَ ١٨١ / الملك (١٠٨ / العَلَق ٥١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   |
| <b>3</b>   | ا " يونس ٢١٩ " الزمت ٢٩١١ " العتام ٢١١ " العتدر ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <b>S</b>   | ا " هُ ود ١٣٥ " عَنَّا قُر ٢٠١١ " الْجَافِتُ ١١٤ " الْبِيِّنَةِ ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 489)       | ا يوسُف ٢٠١ ، فضلت ٥١١ ، المعان ٢٠١ ، الزلزَّكَ، ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |
|            | ا ﴿ الرعبُ دُ ٢٦٧ ﴿ الشورِي ٥١٨ ﴿ سُوحِ ٢١٩ ﴿ العادياتُ ٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ì   |
| <b>3</b>   | ا ﴿ إِبِرَاهِيمُ ١٧٤ ﴿ الزَّخِرِفِ ٥٢٥ ﴿ الْجُنَّ ١٢١ ﴾ القارعة (٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤   |
| 98         | ا ﴿ الْجِسُدُ ١٨١ ﴿ اللَّهُ إِنَّا ٢٣٥ ﴿ المَرْمِلُ ١٢٢ ﴾ التكافر ٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|            | ا ١ النحل ١٨٧ ، الجاثية ٢٥١ ، المديثِر ١٢٥ ، العصر ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18  |
| <u>ē</u>   | ا ﴿ الْإِسْرَاءُ ٣٠٢ ﴿ الْأَحْقَافُ ١٤٠ ﴾ الْقِتِيامِةُ ١٢٧ ﴿ الْمُكْتَرَةُ الْمُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Í   |
| <b>9</b>   | ا الكهف ١٠١٥ " محتمد ١٥٤٥ " الإنسان ١٢٩ " العنسل ١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   |
|            | ا " مَنْ عِيم (٢٢٨ / الفتح (٥٥ / المسلاف (١٣١ / ٣٠٥ / ٣٠٥ الفتح (٥٥ / المسلاف (١٣١ / ١٠٠٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   |
| S I        | ا يرطب الماعون ٥٥٥ مر النشبة الماس الماعون ٥٩١ مر المناسبة الماعون ٥٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| <b>3</b>   | ا الأنبياء ١٤٧ ، وقب ٥٥٨ ، النازعات ١٣٥٧ ، الكوثر ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3   |
|            | ا " الحسيج (٢٥٧ " الذارمات (٢٥١ " عسبس (١٣٧ "، الكافرون (٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   |
| <b>a</b>   | المؤمنون ٢٦٧ " الطور ١٦٥ " التكوير ١٣٨ " النصر ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | }   |
|            | ر الفران (۳۷۷ ر النجم (۲۰۰ ر الانفطار ۱۳۹ ر المتست (۲۱ ر المنست (۲۱ ر المنفون (۲۱ ر الإخلاص ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|            | ر الفرك (١٨٧ مر الفسيس ٥٠٠ مر المطفقين ١٤٠ مر الإخلاص ١٦٠ مر الأخلق المراب الأخلق المراب الأخلق المراب الأخلق المراب الأنتقاق المراب ا |     |
| 42         | ا النمل (١٠٠ م الواقعة ١٧٠ م البروج (١٤٣ م الناس ١٢٢ م الناس ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|            | " القصص ١١٥ " المحتديد ١٨٥ " الطارق ١٤٥ تتت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b></b>    | " العنكوت ٤٢٧ " المجادلة ٢٨٥ " الأعلى ١٤٥ والحسمَدُ يلَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

#### فهترس الاجتزاء

### سيان بأستماء الاجتزاء

| د <b>وت</b><br>الصغمة | اسدالجنء                                     | Johnson | دوسم<br>الصغت | اسمالجسزء         | July |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------------|------|
| 274                   | قائك ألمرأفت ل                               | 17      | ,             | الأقل             | ,    |
| 727                   | الأنبياء                                     | ۱۷      | 50            | سكيقول            | ۲    |
| 777                   | المؤمسنون                                    | ۱۸      | 19            | ت الن الرُّسُل    | ٣    |
| ۳۸۹                   | وقال الذين لاجورن                            | 19      | γ.            | كألطعام           | ٤    |
| 211                   | فمأكإنجواب                                   | ۲٠      | ٩.            | والمحصنات         | ٥    |
| 1773                  | ولاتجًادلوا                                  | 17      | 11-           | لايُحبُ           | ٦    |
| 204                   | ومَن يقننُت                                  | 77      | 14-           | لَتجدَ ٽَ         | Υ    |
| 277                   | ومكاأنزلك                                    | 77      | 101           | وَلُو أُنَّتَ     | ٨    |
| 191                   | ونمَن أظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 37      | ۱۷۲           | فاللللا           | ٩    |
| ٥١٧                   | إليه يئرة                                    | 70      | 194           | واعه لمنوا        | ١٠   |
| 02-                   | الأحقاف                                      | 77      | 717           | إنماالستبيل       | 11   |
| 750                   | قالفاخطبكم                                   | 77      | 770           | وَمَا من دَاجَّةٍ | 15   |
| 740                   | فتدسَمِع ا                                   | ۸7      | 107           | وماأبترجت         | 14   |
| 7.4                   | تب ارك                                       | ۲۹      | 147           | الحيجشر           | ١٤   |
| 777                   | عـــه                                        | ٣.      | ۳.۲           | الإستراء          | ١٥   |
|                       |                                              |         |               |                   |      |

#### فهشرس السكجدات

#### بيات السجدات وموضع السجود

| ره تر<br>العبض ا | اسعرالسورق        | داع السَّجدة مَوضع السُّجود                            | 3  |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----|
| 1AV              | الأعايف           | وَلَهُ يَسَجُدُونَ                                     | ,  |
| 574              | الزَعت            | وللله يَسجُد إلى بالغُدُووا لاصَال                     | ۲  |
| 747              | النتحل            | ولِلله يَسجُد وَيَفِعَلُونَ مَا يُؤْمَ وَن             | ٣  |
| 712              | الإسسكاء          | يخِرُّون للأذقان سُجَّدًا وَيَـزِيدُ همرُخُشُوعًا      | ٤  |
| 775              | مترييم            | خَرُوا سُجِّدًا وبُكِيًا                               | •  |
| 404              | الحسبج            | أَلْمُرْتَرَانَ الله يَسِجُدلهُ إن الله يفعل مَايشا.   | ٦  |
| 711              | الحسبة            | اركعوا واسجُدوا لعلكُمرتَّفَلحُون                      | V  |
| 795              | الفرص             | السجدُواللتِحابُ وزاد هـُـمرنف ويرًا                   | ٨  |
| ٤٠٧              | الستشمل           | أَلَّا يُسجُدُوا لِللهِ وَهُورِبُ الْعُرْشُ الْعَظْيِم | ٩  |
| iiv              | الَمَرِ السَّجَاة | خُرُوا سُجِّدًا وهُ مُرلايَستكبرون                     | ١. |
| 1AV              | بت                | وخَـرِّراكِعًا وأنابِ                                  | 11 |
| 010              | فَصِّلتُ          | واسجُدوالله وَهِ مراا يَسَنَّمُون                      | 15 |
| 079              | النجسر            | فاسجُدوا لِلَّه واعبُدُوا                              | ۱۳ |
| 727              | الانشقاق          | واذا قُرِي عَلِيهم القران لايسَجُدُون                  | 11 |
| 702              | العسكاق           | وَاسْجُدُ واقْتَرب                                     | 10 |
|                  |                   |                                                        |    |